

# العنفوالنبوءة

قصائدهختارة

الشاعر الأيرلندى: و. ب. ييتس

ترجمة: ياسين طه حافظ

2/182

العنف والنبوءة (دراسات وقصائد مختارة)

#### المركز القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۲/۱۸۲ -
- العنف والنبوءة (دراسات وقصائد مختارة)
  - و . ب. ييتس
  - ياسين طه حافظ
  - الطبعة الثانية ٢٠٠٩

هذه ترجمة مختارات شعرية لد: و. ب. ييتس

حفوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة.

شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٦ – ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ١٥٥٤٥٥٥٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524-2735426 Fax: 27354554

### العنف والنبوءة دراسات وقصائد مختارة من و.ب. ييتس

ترجمة ياسين طه حافظ



رقم الإيداع: ١١٥٣٠ / ٢٠٠٩ الترقيم الدولى: 5 - 381 - 479 - 977 - 978 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافىاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

#### تمهيد

« ييتس أعظم شاعر في عصرنا .. » هكذا وصفه إليوت . هو عقل شعرى مثلما هو نظام براعات في التعبير . لكن ييتس بالنسبة للترجمة ، من أكثر الشعراء افتقادا لمزاياهم حين يترجمون إلى لغة أخرى . فقصيدته قائمة أصلا على هذا التوازن العجيب بين الفكرة والعبارة . وعندما يختل التوازن ، تختل القصيدة كلها . محير ييتس في الترجمة ، فحين أكون حرفيا في ترجمة بعض عباراته ، أخل بسحر العبارة . وحين أريد لها تعبيرا شعريا أجمل ، يحتج على المعنى :

هذا ماواجهته وأنا أترجم بعض قصائده . لهذا ، تخليت عن ترجمة بعض من قصائده ، شعرت أنها تحتاج إلى مقدرة ترجمية أكبر من هذه الترجمة المتواضعة التى أملك . على أية حال ، مانقدمه اليوم ، هى قصائد مختارة كبيرة ، وشواهد نقدية تعرف بييتس وتكشف عن غالب مزاياه ..

أردت بدءا أن أكتب أنا عنه بحثا ، دراسة فى شعره ، وقد أحببته وصحبت قصائده واهتممت بما كتب عنه ، لكنى رفقت بنفسى وتركت الأمر للأساتذة ذوى الفضل المتخصصين به . فاخترت دراسة الأستاذة أ . ج ستوك : العنف والنبوءة ، من كتابها : « وب ييتس : شعره وفكره » ، واخترت دراسة الأستاذ نورمن جيفرز عن « البرج » أهم دواوين الشاعر ، من كتابه « وب. ييتس إنسانا وشاعراً » . فشملت الدراستان أغلب القصائد التى اخترناها ، مثلما اختلفت الدراستان منهجا وأسلوبا ، فتكاملت فائدتهما لنا .

أتمنى ، بعد قراءة الدراستين ، وبعد الانتهاء من قراءة القصائد ، أن يحس القارئ بأن الكتاب قد أدى مهمته في التعريف بهذا الشاعر الكبير .

حمدا لله على عونه ، ومعذرة عن كل زلة أو ضعف ، فقد بذلنا ما تمكنا عليه من جهد ، وأردنا لنا وللشعر والناس خيرا ، والكمال لله وحده ..

#### التعنف والنبوءة

صدرت « البجعات البرية في كول » \* Yeats في أول مجموعة تصدر ١٩١٩ . وقد أظهرت لنا هذه المجموعة كيف أن ييتس Yeats في أول مجموعة تصدر له منذ اندلاع الحرب سنة ١٩١٤ ، لم يكن شاعرا « إنجليزيا » ( كما تتطلبه إنجليزية ذلك الزمن ) . فقد كان رد فعل الحرب عند الشعراء الإنجليز مختلفا ، وسواء رحبوا بالحرب ، مثل أولئك الذين بدأوا معها ، أو كرهوها ، فقد كانت الحرب تجربة جماعية هائلة الحجم لا مجال لتجنبها ، وقد بقى ييتس بعيدا عنها . مرثيته لـ روبرت جريجورى تندب الرجل ، لكنها لم تقل كلمة عن الحرب التي مات فيها . في « طيار أيرلندى يتنبأ بمصيره » تقدير بارد ومعتدل :

أولئك الذين أقاتل لا أكرههم أولئك الذين أذود لا أحب .

كانت تلك القصيدة غريبة على القراء الإنجليز ومتفردة ، وحينما طلبت منه ، في ذلك الوقت ، قصيدة حرب ، كان جوابه :

« أعتقد بأن الأفضل الشاعر ، في أوقات مثل هذه ، أن يظل صامتا ، فالحقيقة أننا لانملك موهبة تكفى لإظهار رجل الدولة مستقيما ، إنه يمتلك الكثير من التساؤل عمن يستطيع إبهاج فتاة في ريعان شبابها ، أو رجلا عجوزا في ليلة شتائية .

مجموعة بيتس « مسؤوليات Responsibilities تقنعنا قناعة كاملة بموهبته ، فهى تظهر مسألة حق رجل الدولة في الاستجابة للأشياء التي تستثيره ، ولاتسمح الحرب له بذلك . فأحداث الحرب ليست له ، ولا تهمه وقائعها .

<sup>\*</sup> نميل إلى ترجمتها « التم البرى في كول » ، لكن تشابه صيغة المفرد والجمع ، وحاجتنا إلى المفرد ، كما سيتضح عند ذكر بعض القصائد جعلنا نفضل البجعات ... إضافة إلى ألفة هذه الكلمة الأخيرة واقترانها بأعمال فنية معروفة في ألرسم والباليه ... المترجم ،

أما الانتفاضة الأيرلندية The Iriah Rising ، في أسبوع الفصح ١٩١٦ ، فقضية مختلفة جدا . وإذا استثنينا بضعة عقول متجردة بشكل غير اعتيادي ، فإن معظم الإنجليز نظروا إليها كخيانة يصعب الحديث عنها . أما بالنسبة له ييتس ، فهي تنتمي لذلك العالم الذهني الذي لم ، ولن يستطيعوا تبينه . كانت الثورة بالنسبة لييتس ، الذي قرر بكل عواطفه ، أن يكون أيرلنديا ، صدمة ذات صلة بمشاعر وخصومات حياته . في ١٩١٦ كتب إلى جوزيف هون Josef Hone ، الذي سيكون كاتب سيرته في المستقبل :

« اعلم أن عملى قد تم بكل تفاصيله باتجاه الهدف الأيرلندى ، لكن صعب على أولئك الذين يعرفونه أجزاء إدراك ذلك كله ، وبخاصة إذا كان جل مايعرفونه عنى هو بعض الاختلاف معهم على الفكرة الأيرلندية » .

المسألة هذا إذًا ، وليس في الحرب العالمية ، لقد وصل إلى مفردات روح العنف ، وأدرك أن أنماط الأحداث في أوربا هي أصغر ، ولكن ليست أقل كثافة ، مما في أوربا بعد الحرب . ذلك ما أعطاه فلسفته للتاريخ وتفسيره للأمور التي ستقع . وذلك نفسه سبب كتابته عن « أسبوع الفصح » ، ولم ينشر في إنجلترا إلا بعد نشر « التم البرى » أو « البجعات البرية » بسنتين . ففي ١٩١٩ كان من العسير أن يصغى أحد لذلك الصوت .

التمرد الذي حصل ، خيب تقديراته ، وفي الوقت نفسه ، بحال ما ، أكد إيمانه ، لقد جاء ذلك مفاجأة كاملة . وقد كان ساخطا بسبب اكتشافه أنه لم يكن موضع رضا عند أحد . صحيح أن المدبرين (لذلك التمرد) لم يقولوا بحقه كلاما غير ضروري ، لكن ذلك لايغير حقيقة أن تلك المفاجأة أظهرت مدى المسافة التي تفصله الآن عن المتمردين . لقد تتبعنا خطة القومي في البداية ، كان تعاطف رومانسيا بسيطا . وجد في روح أيرلنده كل شئ صبا إليه ، وأهمل كل شئ سواه . الصواب الوحيد بالنسبة له كان : أن على جيله إحياء التقليد البطولي لأسلافهم . لكن مشكلة هوليهان أنه لم ينشأ في عالم يعرف مايعنيه التمرد المسلح . كاثلين ني هوليهان Cathleen ni Houlihan ، أبسط مسرحياته وأكثرهن دينامية ، تنتمي لهذه الرؤية . كانت دينامية لبساطتها : هي لاتناقش أمرا ، لا تعد شيئًا ، لكنها تتخذ المعركة سبيلا لذات الحرية ، كما هو شأن الناس والآلهة التي يعبدون ، « لكنها عبادة صعبة هذي التي يتخذها هؤلاء . فكثيرون من حمر الخدود الآن سيكونون شاحبي المخدود ، وكثيرون ممن هم أحرار في السير إلى التلال والبرك والسيول ، سيجبرون

على السير فى شوارع صبعبة فى أقطار بعيدة ، وكثيرون من ذوى الأفكار الجيدة سينكسون ، وكثيرون ممن جمعوا مالاً لن يكون لهم وقت لصرفه ، وكثير من الأطفال سيولدون دونما أباء يمنحونهم أسماء فى التعميد . أولئك الذين خدودهم حمر ، سيكونون ذوى خدود شاحبة من أجلى . وهم لذلك يعتقدون بأنهم قد نالوا ثوابا طيبا » .

«كاف أن نجعل العريس في المسرحية يترك عروسه ، لأن الشاعر والجمهور متأكدان بشكل متساو من أن ذلك يجب أن يتم كذلك . حتى بالنسبة لجيل لاحق ، ستبدو هذه الكلمات تضحية رومانسية باهتة . نحن نعيش من أجل أشياء لا علاج لها وكأنها كل شئ ، لكن ذلك كان في ١٩١٢ ، حينما كان العنف حلما ، هل (حرضت) مسرحيتي وأخرجت بعض الرجال الذين أطلق عليهم الإنجليز النار ؟ ربما فعلت ذلك . لابصورة مباشرة ، لكنها ربما ساعدت على إخراجهم ، بقليل من السماحة لم يكن أحد هناك حين كتبتها .

لقد منح الخيال حياة فسرى عبر قنوات كثيرة ، إنه ضمن الشعور القومى المقنع فى كتب وقصائد وعواطف غنائية وفى العديد من الخطب النارية ، وشكل رؤيا شئ يقاتنون من أجله ، ظلت هذه الرؤيا أفضل من الشكوى :

وشجاعتنا تنكسر مثل شجرة قديمة

فى ريح سوداء، وتموت

لكن الشعلة في قلوبنا تخفي عن عيني

كاثلين بنت هوليهان

لكن أفكاره الخاصة خلفت المسرحية وراءها ، فغير « أوليرى » لم يكن الوطنيون الذين عمل معهم أبطالا أسطوريين ، ولم يحملوا رؤباه لأيرلنده . في واحدة من مقالاته كتب :

«حين مات أوليرى ما استطعت حمل نفسى لأحضر دفنه ، وإن كنت من العاملين القريبين إليه ، فقد التمت نفسى من أن ألتقى عند قبره بالكثيرين الذين كانت قوميتهم تختلف كثيرا عن أى شئ علمه ، أو شهاركته فيه ... تعلمت الكثير منه والكثير من تايلور ، ومن أيرلنده

المثالية ، وربما من أيرلنده خيالى ، وعملت فى خدمتها ، تلك التى ستكون فى كثير من مبادئها أيرلندتهم جميعا » .

ويمضى مفسرا كيف كانت كتاباته تعمل لإيقاد الوطنية لكن بصورة شعلة من الكراهة لكل شئ خسيس في العالم الحديث ، كل شئ كرهه رسكن وموريس اشتراكية مصوريس ماتركت أثرا عميقا فيه ، لكن موريس الإنسان أوحى له بفكرة الكراهة الفخمة ، ذلك هو الجانب الآخر لإيمان الشخصية القومية . ظلت هذه الفكرة معه أبدا ، وضعت حدا قاطعا لقصائد الشيخوخة ، وصارت له عقيدة تمرد ،

في قصيدة ريب Ribh يرى الحب الكنسي لايكفي:

درست الكراهة بدأب كبير

فتلك عاطفة تحت إمرتي

نوع من مكنسة تطهر الحس

من كل ماهو ليس عقلا ولا معنى

والحقيقة أن في شعر ييتس نوعا من كراهة صغيرة . حتى إن كتابه الأخير الذي صدر في ١٩١٠ وبعد كتابتي المقالة ، فما استشهدت به – وجه ليكون ضد الأتباع الريفيين مباشرة ، أولئك الذين ما استطاع إقناعهم بتطهير أنفسهم بالكراهة العادلة . هو لم ير فائدة في « العواطف المنحطة للعقول المنحطة » . وحين كان يعمل مع مود جون ، التي ما تدنت في فكرها ، علمته ألا يشاركها توقها الذي لايهدأ لفعل من أجل الفعل . على أية حال ، فهو لم يثق بالارتباطات السياسية الصرف التي تحول بين الناس وبين إدراك عظمة الحدس ، بيتس علم الناس أن يحبوا ويكرهوا نظريا . لاشك بأن إعجابه به ليدي جريجوري ، التي تشاركه في مثالية الفن ومثالية أيرلنده ، وتقف خارج السياسة القومية ، يعتمد على هذا الإحساس . وقد أغاظه زواج مود جون به شين ماكبرايد Sean Macobrido بدلا منه ، لكن تلك إدانة نتجت عن أكثر من عاطفة شخصية واحدة ، لخص دروس ثلاثة خلافات جماهيرية بهذا الرأي :

« لا الدين ولا السياسة يمكن أن يخلقا وحدهما عقولا متفتحة تفتحًا يجعلها حكيمة أو عادلة

#### وكريمة إلى الحد الذي تتمكن فيه من خلق أمة .»

جهده الشخصى كان موجها إلى تنقية الخيال ، عبر المرأة على الأقل ، وفي خطوط تبعده عن الإنسياق مع العنف الجماهيرى .

لم يفقد ييتس إيمانه بفكرته هو عن البطولة ، بل إنه لم يؤمن بأفكار رجال جيله ، الذين بدوا له صغارا ودون أن يكتبوا فصلا بطوليا واحدا في التاريخ ، وبما فقد بعض الإيمان بنفسه ، حينما إنساق مع البقية . ذلك ما أضفى المرارة على قصيدته « أيلول ١٩١٣ » ، ولايعنينا مدى رضاه عن لوحات « لين » التي حفزته لكتابتها :

أى حاجة لكم بعد وقد عدتم للعقل غير أن تجسوا خزاناتكم المزينة وتصيغوا نصف البنس إلى نصف البنس ودعاء راعشا إلى دعاء حتى يجف النخاع فى ظهوركم ؟ ولد الرجال ليصلوا ولينقذوا أيرلنده الرومانسية ، تلك التى ماتت وارتحلت ؛ فهى مع أوليرى فى القبر . مع أنهم كانوا غطا مختلفا ، تلكم الأسماء التى أسكتت لعبكم الطفولى لقد ارتحلوا حول العالم مثل ريح ، فقد تسنى لهم وقت قصير ليصلوا من أجل الذين لهم نسج حبل الشنق

وماذا يستطيعون ، أعاننا الله ، أن ينقذوا ؟ أيرلنده الرومانسية ماتت وارتحلت ،

فهى مع أوليرى في القبر.

بعد أقل من ثلاث سنوات ، دعا رجال من هذا الطراز ليمضوا مفتوحى العيون كى يقهروا موتا معينا تقريبا ، يعلن الجمهورية الأيرلندية .

كان من الطبيعى والضرورى أن يرى الإنجليز التمرد الأيرلندى هو مضمون الحرب التى يخوضونها ، وحينها لم يبالوا كثيرا فى خلفية ذلك التمرد ، بينما كان كل أيرلندى يعرف ذلك . قبل الحرب أجاز البرلمان قانون الحكم الذاتى الأيرلندى التخاه الالالذي التخاه السير إدوارد كارسون سلح ودرب متطوعى أولسترا Ulster Volunteers ، ليعلنوا بالقوة الأنفصال عن إنجلترا . وبدا مؤكدا تقريبا أن الحكومة سوف تسمح لهم بذلك ، بعد أن علقت الحرب هذا الموضوع . كان الإيمان ضعيفا بتطبيق إعلان الحكم الذاتى إذا ما انتهت الحسرب . خارج اولستر كان عموم الأيرلنديين يطالبون بحقهم الأدبى فى الحرية ، مشددين على ذلك ، حدد أن الخدمة الإلزامية التى صارت قانونا فى إنجلتره ، ماكان ممكنا فرضها على أيرلندة .

الرجال الذين قاموا بالثورة ، فعلوا ذلك وهم ينتظرون إحباطها ، لكنهم ظنوا من غير المجدى انتظار موافقة إنجلتره . فإن هم ارتضوا الموت مؤمنين بأهدافهم ، سيؤكد ذلك الصدث وجودهم ، ذلك لأن موتهم سيدفع الأمة لأن تقاتل حتى تنال حريتها ، شجاعتهم لا اعتراض عليها : تصوروا أن الإنجليز بعد الحرب سيرتضون بمنح الحكم الذاتى . لكن الثورة تركت ذلك السؤال معلقا دون إجابة إلى الأبد .

طبعا كان بيتس على بيئة من ذلك ، ومتحسبا لانعكاسات ذلك الحدث على مشاعره الشخصية ، كان واحد أو اثنان من القادة الموتى من أصدقائه ، قلل من شأن بعضهم وازدرى البعض الآخر ، واحد منهم كان شين ماكبرايد ( وقد مضت مدة طويلة على انفصاله عن مود جون ) ، وقد كان يراه بيتس من نمط كل الديماغوغيين الهوائيين . كان بين الأنصار شباب متحمسون ، أولئك هم الذين كان لهم تأثير في شعره . كتب لصديق في أمريكا :

أمر على الماضى في عقلى متسائلا إن كنت مستطيعا فعل شئ لاحرف أولئك الشباب نحو اتجاه آخر

ما كان ممكنا أن يتوقع الانتصار ، بل كان يسرى أن ذلك الفعل سيولسد فتنة تدفيع بالجهود التي يبذلونها سنوات إلى الوراء ، هنذا إذا هي لم تمحق تماما ، فمن السذى سينكسر قلبه على مطلب دبلن لصالة فن ؟ الشيّ الأكثر وضوحا مهما كان غريب المضامين هنو أن الرجال الذين لم يحترمهم قد غيروا فعلا نوع الحياة في جيله ،

لم تكن مود جون فى الثورة ، ولكنها عاشت الأحداث ، كانت قليلة التردد جدا فى اتخاذ قرارها . وقبل إن تعلم به إعدام زوجها \* كتبت إلى ييتس من فرنسا تدين العمل أخلاقيا وتقول أن تلك « الكرامة المأساوية قد ارتدت ضد أيرلنده . » ييتس نفسه أهال أفكاره غير المتسلسلة إلى ليدى جريجورى ، بعد أيام قليلة من أسر قادة الثورة قال فيها : « أحاول أن أكتب قصيدة عن الرجال المعدومين » ، « جمال مزعج يولد مرة أخرى » .

ربما كانت هذه القصيدة ، التى لم تكمل حتى أيلول ، أبرز القصائد التى تتناول حدثا جماهيريا فى عصرنا . فهى بارزة بإخلاصها وتعقيدها . منذ أغنية « هانراهان الأحمر » ظل ييتس فى عزلة دامت أربع عشرة سنة ، وقد تمكن الآن من أن يكون صوت العاطفة الجماعية ، تساؤله الشخصى وارتباكه وعدم يقينه فى تلك القصيدة لايلغى تلك الصفة ، فقد أدار فعلها فى القصيدة ، حولها إلى حس من الانسجام جديد يتكرر فى ثيمة :

كل شئ تغير ، تغير تماما

جمال مزعج ولد.

هو يفكر بأولئك الرجال كما عرفهم ولم يحترمهم في حياتهم:

<sup>\*</sup> سبق أن أورد ألكاتب أنهما كانا منفصلين في هذه الفترة ... المترجم ،

وأنا متأكد أنهم وأنا نعيش حيث تُرتَدى الملونات من الثياب

العبارة الاعتراضية « وأنا » المتضمنة نفسه وهو يحكم على جيله ، تشير إلى كبر المسافة التى تفصله عن « أيلول ١٩١٢ » المرير وإلزام المتعجرف . ثم هو يفكر فيهم : كونستاس ماركيفيتش الذي بدت له عاطفته السياسية الحادة نكرانا لجمال أيرلنده وسلالاتها ، بيرس وماكدونا ، وعدوه القديم ماكبرايد ، ونرى كيف وضع ماكبرايد آخر القائمة وقد امتك كل قوة التخلى :

هو الآخر، تخلى عن دوره، في الكوميديا العابرة، تغير كليا

جمال مفزغ ولد.

ولم تتغير قناعته ، بقيت كما هي ، عارض تعصيبهم لأنه حول في ذهنه كل الحياة إلى نظرية واحدة ، إلى مفهوم وعاطفة هزيلين ، تركوا كل خبرة وراهم . هذا ما أبعده عن القادة الموتى . في المقطع التالى ، وهو لب القصييدة ، يؤكد إيمانه من خلال ثيمة الحجر والجدول :

قلوب لها غرض واحد تبدو عبر الصيف والشتاء قد تحولت حجرا يربك الجدول الحي الجواد الآتي من الطريق ، وراكبه والطيور الدائرة من سحابة تهبط إلى سحابة دونها ( كل ذلك ) يتغير دقيقة بعد دقيقة ،

حافر الجواد ينزلق فوق الجرف فيخوض الجواد فيها ، دجاجات الماء طويلة الساقين تطفو دجاجات الماء يدعون ذكورهن يعشن دقيقة دقيقة والحجر في وسط الجميع .

لاتخلّ هنا ، لكن يبدو أن الصورة تنمو وهو يكتب ، ساحبا فوق قصيدة الاستياء كلها هدوء عالمها ، في الأخير لم يعد تحجرهم بتلك البساطة التي رأى فيها ضيق أفقهم ، ضيق الأفق الذي لامهم عليه ، لكنه يبدو بعضا من طبيعة الأشياء . هي تراجيديا المعركة التي تساقط فيها رجال عددهم أكثر من عدد الذين ماتوا .

التضحية الطويلة جدا تحوّل القلب حجرا أه متى تنتهى ؟ ذلك دور السماء ، أما دورنا فهو أن نهمهم باسم فوق اسم كما تهمهم أم بأسماء طفلها حتى يشمل النوم أخيرا أطرافا توحشت .

هو يرفض طلاوة التشبيهات ويعود إلى الحقيقة العارية : كلا ، كلا ، ليس ليلاً ، ولكنه الموت . أما وقد كانت نهايتهم الموت ، فقد أبعد كلَّ عالم شكوكه واعتراضاته خارج موضوع ( القصيدة ) تاركا أسماءهم لاترد كما في أية أسطورة :

كتبت ذلك شعرا -

ماكدونا ماكبرايد

وكونوللي وبيرس

الآن وفي الزمن القادم

وحيثما يُرتَدى الأخضر،

قد تغيروا ، تغيروا كليا

جمال مفزع ولد.

هذه القصيدة بتفعيلتها ذات الثلاثة مقاطع وقوافيها المطلقة التى لا تبعد الانتباه عن فكرتها ، هى إحدى القصائد التى نادرا ما كتب مثلها ، قبل أن يوظف مثالها ثانية فى تأملاته العميقة . يبدو أن أول استخدام له ، لهذا النمط من القصائد ، كان فى « صياد السمك » The Fisherman التى لابد من أن كتابتها كانت فى زمن ليس بعيدا عن أسبوع الفصح . فى تلك القصيدة أيضا يحاول أن يفض الصراع بين ولائه لأيرلنده وعدائه للقادة الأيرلنديين ، فذهب إلى المكان نفسه ليضع أفكاره ضمن نظام .

مكان كان

فيه الحجر الأسود تحت الزبد

استخدام الصورة هنا مختلف تماما ، لكن المنطق العاطفى متشابه ، فكأن عقله تراجع هناك ليجد السكينة حيث تتوافق الأضداد . وإذ تواجه المرء وجهة النظر غير المستساغة فى الحياة ، والتى تتلاءم والبطولة ، فليس العقل المتدنى غير أن يتنكر للبطـولة أو يزدرى بها لينقذ صلاحها ، العقل غير العميق تكتسحه الحالة فيتنحى جانبا . لكن ييتس لم يتخل عن شئ : تمسك بإيمانه ووضع إلى جانبه العمل الثورى الذى لا يقل واقعية عنه ، وهيأ نفسه لمواجهة العالم الجديد الذى ابتدعه . بعض الخيوط المعقدة في نسيج هذا التلخيص ، نجدها منفصلة في قصيدتين أو ثلاث كتبها بعد ذلك مباشرة ، يقول ييتس :

## إننا نجعل من خصومتنا مع الآخربن بلاغة ومن الخصومة مع أنفسنا شعرا

لكن الفرق لايبدو واضحا ؛ لعل كل خصومة شرسة مع العالم هي بعض من هجوم ، أو نتيجة لنصر حاسم في نزاع الروح مع نفسها . وإذا كان ييتس يكره المديماغوغيين والمهيجين ، فلأنه يعرف المذاق الحلو لقوتهم ، فإن كان شاعرا جادا بحق ، فلن يسمح لهم بالتأثير فيه . في قصيدته « قادة الحشد » يحدد طريق اختياره بتأكيد اتهامهم بالتفنن بأغراض الدنيا والانشغال بها :

## إن الحقيقة تتضح حيث يشع مصباح الدارس حيث المتوحد لايشعر بالعزلة

في جو من العنف ، نحتاج جرأة لمثل هذا القول ، لكن كراهته كانت لزيف إيمانهم ولرخص مايرتجون ، لا هنا ولا في أي مكان في العالم سيهمه كثيرا ثمن تلك المعاناة الانسانية .

هى فضيلة المسيحية فى التعاطف ، وليست هى النقطة القدية فى شعره ، شين أوكيسى الذى انغمر فى التمرد ، استطاع أن يعبر عن بهاء البطولة وخستها وأنانيتها عند الرجل العادى وهو يدؤدى دوره فى الثورة ، وبعد « جونو والطاووس » و « المحراث والنجوم » ( لاوكيسى ) . يبدو كل ماكتبه ييتس عن تلك السنوات باردا ومنطويا على الذات .

« بنت بيت كبير » ، تلك هى كونستانس ماركيفيتش ، حملت السلاح فى أسبوع الفصح ، كان الطابور الذى قادته بين أخر من استسلم . وبسبب كونها امرأة ، فقد غير حكم الموت بحقها إلى سجن مؤبد . هذا ، دون شك ، هو سبب رفع ييتس لاسمها من قائمة الشرف فى نهاية فصح ١٩١٦

وأبياته عنها حسنة.

ضاعت أيام تلك المرأة في النية الطيبة الجاهلة

ولياليها في النقاش حتى بح صوتها

ما أثر فى ييتس ليس شجاعة انتفاضتها ولكن دمار جمالها الذى كان يكفيها ، فى قصيدة له عن سجين سياسى « ، فكر بها وهى فى فراغ أيام السجن الطويلة ، تربى نورسا كتبت هى ذلك فى رسالة لأختها » ، وتذكر ما كانت عليه .

قبل أن يفعم عقلها بالمرارة.

يتحول شيئا مجردا وأفكارها عداء عوام

في تلك الأيام بدت له طيرا:

ولدت من البحر، أو كانت متساوقة والرياح

وحين انبثقت في عشها أول مرة

فوق صخرة عالية ، راحت تحدق

ىتلة غائمة

وتحت صدرها الذى ضربته العاصفة

تصيح أغوار البحر.

يبدو المجد المنهار لذلك الطائر البحرى ، ظاهريا ، وبمنطق شعرى لايرد ، مليئا بالمعانى العميقة ، فهو مثل البحار الخطيرة التى سكنها ، دون توقع ، عندليب كيتس . أنه كل ما لايعرف عنه نقاش المثقفين شيئا ، إنه تلك الحياة الدقيقة للروح والغريزة الدفينة فى الأعماق المجهولة وفوقها وتحتها وما حواليها ، تلك العوالم التى كان شعر ييتس يسعى لإدراكها .

لافرق بين تلك القصيدة والقصيدة التي أخطأ فيها بحق الكونتيسة . فقد كشفت رسائلها من السجن أنها ، سواء في السجن كانت أو حاملة سلاحها ، عاشت حياة أكثر امتلاء ، أكثر حرية ومغامرة من أجل فكرة سياسية مما كانت ستعيش في مجمتع ساكن ، ذلك المجتمع الذي فيه ، أعجب بها ييتس ومنحها تفكيره . لم يتبين ييتس ذلك . لأنه تمثل مود جون في مخيلته وبقيت في ذهنه أثرا ثابتا . بقى حبه لجمال امرأة يرى

أنها والصخب السياسي على طرفين متباعدين كالخير والشر . أن الجمال المكتمل هو الحياة نفسها وقد تشربتها الروح حتى أخر حلية سيها .

كل أحلام الروح

تنتهى في جسد رجل جميل أو امرأة

ماتبقى هو ضجيج ماكنة العقل.

لكن الفكرة المهيمنة ، التى حافظت على العودة إليها « فصح ١٩١٦ » كانت نهاية تحوّل العالم بـ « جمال مزعج ولد . » وهذا المعنى يتردد بصورة أكثر قربا للحقيقة فى « ستة عشر رجلا ميتا »

أوه ، ولكنا توسعنا في الكلام من قبل

الستة عشر رجلا قتلوا بالرصاص

فمن يستطيع الحديث عن الأخذ والرد

عما يجب أن يكون أو لا يكون

بينما أولاء الستة عشر رجلا ميتا

يهيجون غليان القدر؟

بعد حوالى عشد سنوات ، وفي أغنية في مسرحيته « البعث » ، تأتى هذه الأبيات :

شذى الدم وقت ذبح المسيح

جعل كل العذاب الأفلاطوني بلا جدوى

وبلا جدوى كل الضبط الدورى \*

هى الفكرة نفسها تتردد بمضمون أوسع ، والمقارنة تظهر كيف أن الثورة الأيرلندية غارت عميقا في عقلها لتظهر في عموم فلسفته للتاريخ .

<sup>\*</sup> الدوريون أالأغريق القدامي ... المترجم ،

لقد غيرت الثورة ، بصورة غير مباشرة ، طريق حياته ، لأن موت شين ماكبرايد حرر مود جون ، فتقدم للزواج منها سرة أخرى . ومرة أخرى وإلى الأبد ، رفضته . طلب من ابنة ماكبرايد من زوجت الأولى ، أيسولت ، التى أحبها بعاطفة تجمع بين الرعاية والتولع ، لكن هذه كانت شابة دون عمره ، فما سرها طلبه ، ورفضته . ثم ، وبنوع من التخلى ، وضع نهاية لتلك القصة الطويلة وتزوج من جورج هايدليز ، George Hydeless التى اضافة لما وفرته له من سعادة ، منحته هبة غريبة ، تلك هي كتابه « رؤيا » .

بعد ١٩١٧ بدأ تدريجيا يضع صيغة فلسفة « رؤيا » وأيرلندة خلفية لأفكاره . كانت هذه هي سنوات العصيان المسلح ، التمرد المدنى ، والقتال الفدائى ، الذى دفع الحكومة البريطانية لشن حملة قمع أسمتها « السود والسمر »\* Black and Tan 7 كولنز وأرثر أعقبتها اتفاقية ١٩٢١ . كمبعوثين من حكومة دبلن المتمردة ، قبل مايكل كولنز وأرثر كريفت السلطة على القسم الجنوبي من أيرلندة ، تاركين ست مقاطعات شمالية من أواستر تحت الحكم البريطانى . دى فاليرا ، De Valera ، الذى كان على رأس الحكومة ، رفض الاتفاقية ، وقبل بها بعض أصحابه ، فتحول العصيان المسلح إلى حرب أهلية ، انتهت تدريجياً ، إذ بسطت حكومة الولاية سلطتها . لكن بعد عشر سنوات فاز دى فاليرا في الانتخابات ، وبإعادة الاتفاقية سلميا ، ظهرت جمهورية أيرلندة إلى الوجود . أواستر وحدها بقيت سبب نزاع ، وظل القتال يدور عليها بين حين وآخر .

ثمة رومانسية في كل هذا ، وبخاصة في البداية ، فقد هاجم الشباب والفتيات مراكز الشرطة والقطارات ، ونهبوا البريد وأقاموا محاكم جمهورية ودوائر بريد في أماكن سرية في التلال ، ونفذوا تشريعات حكومة في المنفى . كان هناك تفكك اجتماعي سريع تحول إلى وحشية ، وحشية لم تهدأ أبدا ، ولا هذبتها لمسة الفروسية الرومانسية ، ليس غير ، وما أضافه الدين من مرارة بين كاثوليك الجنوب وبروتستانت أولستر . الحياة هانت ، قتل قادة بأمر قادة أخرين كانوا يحاربون إلى جانبهم قبل أشهر قليلة ، وتصدع الوجه البراق للرومانسية .

أما بالنسبة لغير المقاتلين في ذلك الوسط، فقد استمرت الحياة اليومية، ولكن على حافة عدم الأمان. الناس يمضون يتبضعون وقد ألفوا تفجر إطلاق النار في

<sup>\*</sup> الترجمـة الصحيحة لكلمة Tan هي اللون الأسمر المصفر ، ارتضينا السمر لسلاسة التعبير وإيجازه ، ، المترجم ،

الشوارع مثل أى حدث طارئ ، أو أنهم كانوا يستمعون إلى الاطلاقات فى الحقول ليلا ويتساءلون: « أهى مناوشات ، أم مخالفون يصطادون بطا ؟ » البروتستانت فى بيوتهم الريفية يسمعون أصوات جيرانهم الذين فقدوا كل شئ تلك الليلة غير حياتهم ، ويتضاءل الاهتمام بالجيران ، ويتزايد عدم ارتياح الناس من أنفسهم . لكن ليس هذا هو الشاغل لأى من الجانبين ، فخلال سنوات قليلة ، كل طبقة الأسياد ، أصحاب الأرض الذين كانوا رمز بيتس للتقاليد والحضارة ، أولاء كلهم تقريبا قد احترقوا معنويا وهجروا أراضيهم .

لاشك أن الحرب الأوربية ، التي ما أعطت أيراندة درسا ، كانت في جوانب كثيرة أكثر أرباكا ، مثلما كانت أكثر سعة في تدميرها ، وحرب أخيرة كتلك ، جعلت ماقبلها تبدو صغيرة . لكن في حرب بين أمم لاخيار للإنسان العادي في الأفكار . فالمقاتلون ينحازون أليا إلى أحد الأطراف ، والعدو لايفهم باعتباره إنسانا وجارا مقيما إلا بصعوبة وارتياب . في الحرب الأهلية ، يختار الناس الجانب الذي يناصرون ، وقد يكون فيها الأخوة في معسكرين متضادين ، وتصل النشرات إلى البيوت بحميمية أكثر ، ويتضح التعاطف الضيق ويصير العيش والتضحية من أجل الأفكار ، أفعالا مطلوبة . وهنا يضغط السلوك الانساني ويحجر بشدة أكثر ، فيتفجر غالبا نتيجة ذلك وتكون المأساة ، يكون الدمار الذي لايمكن غض النظر عنه .

تبدو الحادثة الأخيرة ، في قتال الأيرلنديين من أجل حريتهم ، ضئيلة القدر تاريخيا ، إذا ما نظر إليها من خلال فوضى العالم بعد الحرب . فهى محدودة جدا في تأثيراتها ، قد انتهت بسرعة فما تركت قناعة بها . حدث كأى حادث يمكن أن يقع مرة أخرى أمام أعين ناس خبروا أن الحضارة ملكية قلقة ،

فى ١٩٢١ كانت الثورة الروسية ما تزال « عجبا مظللا فى أكثر العقول الغربية ، وما كان أحد يفكر بالفاشية والحرب ، وما كانت الأيديولوجية بعد كلمة فى القاموس اليومى . لكن خيال ييتس الذى مازال باردا تجاه الحرب ، كان قادرا على رؤية صورة مصغرة لأشياء ستحدث فى أيراندة .

كان فى البلاد وخارجها فى أن واحد ، فقد اشترى برجا مهدما وراح يصلحه . كان هذا البرج قريبا من دار « ليدى جريجورى » ، أسمى هذا البرج « ثور بالليلى » Thoor Ballylee ، خطط لأن يسكن هناك ، لكنه تردد بسبب زوجته

حتى تيسرت له فرصة حياة هادئة لطيفة ، وهو يتجول حول البرج ، سمع تقارير جديدة عن اغتيالات ، رأى آثار معركة أخيرة هنا وهناك ذكرها فى رسائله دون أن يضحى بابتعاده عنها ، مظهرا ، وهو بعيد هناك ، اهتماما عميقا بمستقبل البلاد . فكر بئيرلنده كما فى بيته ، لا يبالى بالنزاعات السيئة التى تحدث فيه ، لكن موقفه كان واضحا ، فهو لم يشارك بالحرب الأهلية . وما كانت الحكومة الحرة ولا الجمهورية تعنيان له شيئا قدر مايعنيه احتراق التقليد الذى من أجله توجد « كول بارك » وطريقة الحياة هناك :

حيث كانت العاطفة والنباهة يوما

خارج مدى العقل.

إن « كول بارك » نفسها لم تحترق ، لأن « ليدى جريجورى » كانت محبوبة فى زيفها ، قبل بدء العنف بأيام عديدة شخص عدو مثله بأنه :

ذلك الذي حين تثبت له أكاذيبه

لاتراه خجلا من نفسه

ولا من عيون جيرانه

وبينما يستمر العنف ، كان معلموه الأشباح يكشفون له كيف تنهض الحضارة وتُكتُسع وأن لها علاقة بطريقة مغامرات الروح في الأبدية . لابد من أن أيرلندة أصبحت في عينيه مرآة التأمل البلورية التي يرى فيها تاريخ البشرية كله .

نجد الكثير من هذا في « ألف وتسعمائة وتسعة عشر » . إنها قصيدة يطغى فيها الرعب ، أو هي سلسلة قصائد . فيها ، يستوعب ييتس بأعصابه ما التقطه عقله وخياله ، ويُعمَّق فهمُه الرعب لحظة يريد السيطرة عليه . عميق هو الشعور الذي ينقله إلينا من نفسه ، وهو عادة يكتب بصيغة المفرد ، أو على لسانه هو أو على لسان ثلاث أو أربع من الشخصيات الدرامية ، الذين هم أصوات ذاته ، فهنا ، لأول مرة يقول « نحن » وكأنه صوت الإنسانية كلها .

القسم الأول من القصيدة يتميز بتفوقه الموسيقي وبحميمية الأفكار . والقصيدة كلها سهلة اللفظ كأي شئ كتبه حتى الآن ، تبدأ بندب لأثينا :

كثير من الأشياء الحلوة البارعة مضت بعد ما بدت للكثيرين معجزة محمية من دائرة القمر التي نطلي الأشياء حواليها هنالك وسط البرونز المزخرف والحجر صورة قديمة مصنوعة من خشب الزيتون - بينما ارتحلت عاجيات فيدياس وكل الجرادات الذهبية والنحلات

- وحضارتنا نفسها ترتحل في الظلام ، بأمجادها المختلفة التي لاتبدو أقل مقاومة أو صوتا .

نحن أيضا كانت لنا لعب جميلة ونحن صغار

القانون غير معنى بمن يلوم أو يمتدح ،

ولا بمن يرشو أو يهدد،

أيامنا مبتلاة بالتنين

والكابوس يمتطى يومنا

وهناك جندى ثمل يترك أمه

المقتولة عند الباب \*

<sup>\*</sup> في « انتقامات ،

عسكر نصف مخمورين ، أو مجانين تماما يغتالون نزلاعك ، وربما كانت حديثات الزواج يرضعن أطفالهن فيقتلؤهن وهم يمرون .....

يزحف في دمها وينجو من ضربة الواجب الليل ينضج رعبا ، كما من قبل وقد وزعنا أفكارنا في الفلسفة وخططنا لأن نخضع العالم لقانون لكن ، ما نحن غير أبناء عرس تتقاتل في جحر .

الصورة مستقاه ، دونما خطأ ، من أيرلنده في أيام « السود والسمر »\* . ولكي ندرك مدى المرارة في فترة الفوضى تلك ، نحتاج لأن نعود ببصرنا إلى براءة كاتلين بنت هوليهان أو لما قاله في الذكرى المئوية لـ وولف تاون . فييتس يقرأ في وجه أيرلندة انهيار ألفي سنة من الجهد البشرى :

ذلك الذى يقرأ الرموز ولايغرق مجهولا نصف مخدوع بسموم فطن ضحلة الذى يعلم ألا طائل يبقى من بذل الصحة أو الثروة أو هدوء العقل في عمل كبير للفكر أو اليد، ولا شرف يترك كبير أثر، ليس له غير راحة واحدة، وكل ظفر سينكسر في الوحدة الشبحية

<sup>\*</sup> بعض الحوادث التي ترد في هذه الأبيات سجلتها « ليدى جريجورى في يومياتها الصحفية التي حررها لينوكس - وبنسون

ومن أجل صورة واضحة لذلك الزمن ، والأعمال السيئة التى ارتكبها الطرفان ، ودونما مبالغات ، يمكن للقارئ أن يستعين بكتاب The Black and Tan ليتشارد بينيت Richard Bennet .

ما انكسرت فلسفته أمام هذه التجربة ، ولم يراوغ ولم يكتم شعوره بالخسارة ، بل أعطته التجربة نوعا من الثباب الراسخ :

فهل من راحة بعد ؟

الانسان عاشق ، ويعشق مايتلاشي

فأى شى بعد نقول ؟

ما لا يتصور ، ذلك هو ماحدث لبابل ولمصر ولأثينا ، وذلك هو نفسه يحدث لنا الآن ، ولا سلوان ، ولكن ثمة حقيقة باهتة ، تلك هي أن الروح الانساني هي الباقية .

القسم الذي يلى هذا يقدم السنة الأفلاطونية :

حين كشف راقصو لوى فوللر الصينيون

عن رحم مشع ودوري من قماش يطفو

وبدا أن تنين من الهواء

قد يهوى بين الراقصين

فيلقهم جميعا

ويفر بهم في طريق هياجه.

الرمز بارع . فالتنين هو المسيطر على الرجال ، وهم الذين ابتدعوه . مع ذلك ، ومرة أخرى ، نراهم رجالا غير متحررى الخطأ ، لكنهم راقصون . لذلك نجد التنين هو الذي يجدد الإيقاع الذي تستجيب له خطاهم .

وكأن الشاعر قد تراجع إلى بعد شاسع إلى حيث ألغيت الأشياء الخاصة واتخذ الزمان شكلا وصار شكل الخلق واضحا . أن له (التنين) قوة الفصل المفاجئ والحاسم مثل الموت ، يعزل الروح عن إبداعاتها ويرمى بها في عزلتها الخاصة – قفزة البجعة في السماء المقفرة .

ثمة أفلاطوني يؤكد أن في المحطة حيث يطرح الجسد والتجارة

تبرز العادة القديمة فإن كان الأعمالنا أن تتالاشي مع أنفاسنا

فذلك موت محظوظ

فلن يفعل الظفر

غير إنساد عزلتنا

وفجأة يتجول الوعى بالعزلة إلى إثارة شديدة ، تلوح فى برق آنى ، ذلك هو نفسه نبض الدمار .

وثبت البجعة في السماء القاحلة

تلك صورة تأتى بالهياج ، تأتى بالغضب

لينهى كل الأشياء ؟

يمكن أن تكتسب هذه الأبيات إضاءة إذا مانظرنا إلى ميرو Mero بعد ست عشرة سنة ،

هذيان كثير

يلم الحضارة كلها

يضعها تحت قانون ، تحت مظهر للسلام ،

لكن حياة الإنسان فكره

وهو بالرغم من الرعب، لا يكف عن التجوال

عبر القرون.

تجوال وغضب واستئصال جذور

لكيمًا يصل إلى واقع مقفر.

وفى ١٩١٩ راح يعيد تلك العزلة الشاسعة ويؤكدها ، وفى القسمين التاليين يعود ليحدق بسخرية فى أخفاق الحياة الإنسانية :

> نحن الذين قبل سبع سنين تحدثنا عن الشرف والحقيقة

نصرح الآن مبتهجين أن أظهرنا

التفاتة ابن عرس، ضرس ابن عرس

القسم الأخير دوامة من صور عنيفة ، الجمال فيها يضيع في الهياج ، بينما الأزمنة تسوء ، وتنتهى ، كأنه يجمع كل تأمله ويتجه به نحو أيرلندة .

الروح شريرة تجرى وراءها ، تلاحقها أكثر فأكثر في كلكنى ، بداية القرن الرابع عشر. ومر من هناك ليرجس عيناه الواسعتان بلا فكرة تحت ظلال خصل الحمقى المصغرة بلون القش وذلك الشيطان الوقح روبرت ارتيسون الذي أتت له المغرمة ، السيدة كيتلر بريشات من طاووس برونزى وأعراف حمر من ديكتها . وأعراف حمر من ديكتها . البوت : هذا هو القطب المضاد لدت . س اليوت : هذا هو الطريق الذي ينتهى فيه العالم هذا هو الكن بنشيج\* .

<sup>\*</sup> بائغ ، مرض يصيب الأبقار ،.. المترجم ،

لكن هذا البناء القوى قريب إلى اليأس والخسارة وفقدان التوازن ، ويشبه نهاية أي قصيدة كتبها ييتس . وإذا اعتبرناها تأملا مستمرا ، تبدو أقساسها الستة غير مترابطة . فالأول مكمتل بذاته ، يكشف تضادا مرعبا دونما استهانة بأى من الضدين .

#### الانسان عاشق ويعشق مايتلاشي

#### فأى شئ بعد تقول ؟

لكن الانسان لايمكنه الاستقرار في التناقض ، وفي محاولة لحله يتبع خطر فهم ، فهم القلب وفهم العقل فيجد أنهما يتباعدان أكثر ، هو مثل عاشق متحير يسخط على العالم ، ويعلن التبتل : وهو في لحظة يبتهج بحريته وفي أخرى يستشيط غضبا من فشله ، وفي الحالين هنالك الشجاعة المأساوية » ، شجاعة رفض الترضية الزائفة . شعره يقول ماقد أعلنه من أن الحضارة كفاح من أجل التوازن ، ويجب أن تكون العاطفة قوية لكي تواجه الملاك وهذه أول جولة في ذلك الصراع .

الوعى السياسى للزمن الذى كتبت فيه « ألف وتسعمائة وتسعة عشر » جعل القصيدة تستقبل بقليل من الفهم فى أيرلندا وفى انجلترا . فقد نشرت القصيدة فى البلدين سنة ١٩٢١ فى الصحف الأدبية ، ثم ظهرت بعد ذلك فى كتابه « البرج » سنة البلدين سنة تأمليتين أخريين إليها . كانت مؤرخة ، لكن فى غير تسلسلها الزمنى فأنت تقرأ عن تلك العزلة التى هيأها « البرج » سنة ١٩٢٦ ، وخلال « تأملات فى زمن الحرب الأهلية » ١٩٢٢ ...

و « تأملات » قصيدة مجمعة أكثر من سابقتها . تتناول تلك الثيمة نفسها ، بيوت الأجداد المخربة ، وأن دمار هذا الزمان ليس رعبا وشيكا مهددا ، بل حقيقة واقعة . القسم الأول أس بنيل وهو الأقل تمردا . الميلاد ، الثروة ، التقليد : أساس حبه لهذه ( الثلاثة ) . هو عبادته للحرية ولقوة الأبداع في الحياة ، تلك التي تتدفق فيها مثل نبع ينهج ذاتها .

فكر بالدور التى « كأن » أسسها رؤساء ما أستأذنوا أحدا ، بذلوا من أجلها حياة وثروة كما شاءوا ، ولأن الروح هنالك ، في موطنها ، فإن شعراء الزمن القديم وجدوا هنالك كلا الأفكار والمأوى . مع ذلك ، فما الذي هم عليه الآن ؟

أحلام، ليس غير أحلام، فلم ينشد هو لم ينجد أكيدا وراء الأحلام

إن بهجة النفس في الحياة قد فجرت الينبوع المتلامع الزاخر وإن بدا الآن كأن صدفة بحر كبيرة فارغة أنفلقت طالعة من غموض الجداول الدافقة وليس ينبوعا ، لقد كانت الرمز الذي يظلل مجد الأغنياء .

الصورة نفسها ، وموضوع الأبيات التى تليها ، هما استسلام على مضض للمصير . فهو يقر بأن هناك تلفا من الداخل ، حلاوة وجمال البناء الأرسقراطى ، أنام الطاقة الفوارة التى أبدعته وأبقته .

آه ، ماذا لو أن المرات الناعمة والدروب الهجينة ،

حيث يجد المتأمل المسترسل راحته

والطفولة بهجة حواسها،

أخذت عظمتنا مع عنفنا

مقابل ذلك يضع شخوص « ثور بالليلي » ، رمزا للحياة التي أختارها :

أكر واحد من أرض حصيبة

حيث الوردة الرمز تنفتح زهره

سلم لولبی و حجرة ذات قوس حجری مجمرة من حجر رمادی موقدها مفتوح و شمعة و صفحة مكتوبة

وأفلاطوني انكب على « البهجة » \* في شبه الحجرة

يتبين كيف تمكن الدايمون \*\* الغاضب من كل شئ

هنا ، أو فى مكان آخر ، تظل روحه موئل غضب شديد ، وفى هذا المكان سيرث أطفاله قوة عقله ، وإذا لم يعن البرج ذلك ، فليكن مكانا تعشش فيه البوم . ومن هذا « الحصن » كنان ينظر إلى الخارج شبه متجرد ويرى الحرب الأهلية بعضا من ذلك المجرى .

أطعمنا القلب بالخيالات

فتوحش القلب من الترحال

في عداواتنا مكنون أكثر

مما في محباتنا

هى حالة دمار واضحة . لكن الحالة الواضحة هذه لاتشمل كل مايراه : ففى القسم الأخير من القصيدة نجد بعض الرؤى التى ملأت قصائده الأولى ، وحتى موسيقى النظم تذكرنا بتلك التى كانت فى قصائده قبل عشرين سنة . هو ينظر من البرج إلى سرابات ، تتشكل وتنحل فى ضباب تثيره الرياح وتمضى متدحرجة تحت هلال يشبه السيف ، « سرابات وكراهة وامتلاء القلب وفراغة القادم ، « إنها صور الأوجه المتغيرة لحياة العالم ، وأخيرا تظهر بينها رؤيا الصقور النحاسية :

لاشئ إلا نشب مخلب ، ورضا عين

وخفق أجنحة لا عدلها أطفأت ضوء القمر.

روح عصر جديد لايهتم إلا باستكمال قوة منظمة لاترحم.

<sup>\*</sup> البهجة قصيدة للتون ... المترجم .

<sup>\*\*</sup> الدايمون ، نصف إله في الميثولوجيا اليونانية يمتاز بالقوة والبراعة في الأصل دايموني ، نسبة إلى الدايمون ... الترجم ،

« ألف وتسعمائة وتسعة عشر » انتهت بمثل ذلك التلاشى للرؤى ، بتفكك أوسع ، والكلمات الأخيرة هنا تصور حالة شخص استطاع إبعاد نفسه ، محزونا ، عما يرى :

أدرت وجهى وأغلقت الباب ، وعلى السلم تساءلت كم مرة أثبت جدارتى بشئ كل الآخرين يفهمونه أو يشاركوننى فيه ، لكن آه أيها القلب الطموح ، ليكن فمثل ذلك الأثبات استقدم جمعا من الأصدقاء وأراح ضميرا ، لكنه هو الذى زادنا ضنى . الفرح الخيالى والحكمة نصف المقروءة للصور الدايمونية ( البارعة ) أرضتا الرجل المعمّر ، كما أرضتا يوما الصبى النامى

الحقيقة والرمز ، العالم والروح ، التاريخ والأبدية منسوجة معا في هذه القصيدة . لقد وجد منطلقا للتوفيق بينها في « العزلة الشبحية » التي أبهجته وأرعبته في القصيدة الأولى وهي الآن حالة من الحياة مقبولة .

نلاحظ انتقالا طبيعيا من هذه القصيدة إلى تأملية المستوحد ، « البرج » ١٩٢٦ . فالبرج نفسه الآن محور خياله أكثر مما كان في السابق ، والطبيعة المحيطة به هادئة الآن ( فقد انتهت الحرب ) وحيّة بالمزيد مما تدخره من الماضي القديم ، العالم ، بمعنى الأحداث التي تكون التاريخ ، قد انسحب إلى خلفية ( القصيدة ) ، ونقاشه الآن يجرى بين الروح المتأمل والقلب العاطفي الذي يعيش التجربة ، الروح هي التي تكسب الجولة ، لكن نظريا حسب ، لأن مجموع القصيدة مزدحم بتجربة فعلية وخيالية :

الآن سأحكم روحي أخضعها للدرس في مدرسة تعليمية حتى أرى الجسد المحطم يتلف دمه ببطء وحتى الهذيان الكليل والشيخوخة الهالكة أو أى شر أسوأ يأتي – موت أصدقاء ، أو موت عين لماعة موت أصدقاء ، أو موت عين لماعة

تبهر النفس فليس غير غيوم السماء
ساعة يتلاشى الأفق
أو صيحة الطائر الناعسة
في أغوار الظلال \* .

هذا لايعنى أن ييتس انسحب من العالم أو من الحياة العامة ، فشعره معركة مستمرة صاخبة بين الروح فى زمنها والروح فى الأبدية . وهو فى الوقت الذى كتب فيه هذه القصائد الثلاث الأخيرة ، كان عضوا حى الضمير فى مجلس الشيوخ فى الحكومة الجديدة لأيراندة الحسرة . وإلى نهاية حياته ، كان معنيا ، متوقدا ، في السياسة الأيراندية . قراءة القصائد الثلاث كشف عن حركة دائبة تمتد من « عصيان » ألف وتسعمائة وتسعة عشر إلى الانفصال بعد سبع سنين ، وحتى هذا لم يكن غير مكترث به . ففى الطريق ، فى ١٩٢١ ، كتب قصيدته المدهشة « المجئ الثانى The Second Coming التى وضعت عصره فى منظور الأبدية ، العالم هو ماينتهى فى الأبيات الثمانية الأولى . فهناك ماتزال تلوح فى عقله بيوت الريف الأيراندى المشتعلة ، وإذا كان وصفه « أقل محلية » ، فهو ليس أقل دقة لفظية كما فى « ألف وتسعمائة وتسعة عشر » .

طغى الدم القاتم ، وفي كل مكان غاض احتفال البراءة الأفاضل يفتقدون الإيمان الراسخ والأراذل مفعمون بهياج العواطف ،

ليس هذا وصفا لمشهد قدر ماهو حكم مؤرخ عليه . ففكرة « يوم القيامة » – « المجسئ الثانى – تأتى طبيعية من هذا الوصف ، وفجأة تشرق\*\* هناك رؤيا كبيرة من Spiritual Mundi تحمل في داخلها فلسفة كاملة للتاريخ ، لذا ، كانت لها قوة

<sup>\*</sup> نميل إلى ترجمتها « في أغوار الظلال » ، لكن ترجمتها الحرفية هي : بين الظلال الغائره ... المترجم \*\* الحكماء الثلاثة · ثلاثة منوك من الشرق جاءوا للطفل سافيور بهدايا ، يطلق عليهم ملكير وحاسبار

<sup>\*\*</sup> الحكماء التلاته . تلاته منوك من الشرق جاءوا للطفل سافيور بهدايا ، يطلق عليهم ملكير وبالثارار ، الأول قدم ذهبا رمزا للإخلاص والثاني بخورا رمزا للأبدية والثالث مرا رمزا للموت .

أساطير القرون الوسطى تسميهم الملوك الثلاثة من كولون والكاتدرائية هناك تطالب به رفاتهم .

النبوءة . فالصورة ذاتها غريبة ودليل شؤم ، صورة تغور في عقل القارئ . وإذا حدق فيها طويلا يبدأ المعنى الآخر بالظهور دونما عون من « الحمامة أو البجعة » .

والآن انهيار حضارتنا ذات الألفي سنة - هكذا يجرى النقاش المضمر - فما الذي يتكون من خرائبها ؟ ماكانت المسيحية بالنسبة للعالم الروماني - الإغريقي Graeco Roman الذي حلَّت فيه ؟ (قد يتذكر المرء أن تاسيتوس "لم يخرج منها بشيئ) ، في مسعى محير أكثر مما هو عدواني استنتج أن المسيحيين كانوا أعداء للجنس البشري . ) لقد دحرت المسيحية أخيرا بعلامة الصليب . شعار المجرم المدان ، الذي يرمز لكل شئ رفضه الذوق العام خلال ألفي سنة . أو مرة أخرى مالذي تلخصه العنقاء التي بقيت من عصر يسبق تلكما الألفي سنة ؟ وبالنسبة لنظرتها الفارغة هي ، لانظرة المسيح ولا نظرة أبولو، هل يبدو روتردام والأكرويولس زائفين على السواء وطائشين فيما يقصدان ؟ لا نظام قيم يمكن أن يشتمل على كامل الحقيقة ، ودائما يظل شي خارج حدود ذلك النظام ، يجمع القوة في رحم الزمان حتى تحين ساعة يفرض فيها وجوده ، ولهـذا لاتظهر الحضارة الجديدة كحصيلة من الحضارة الأولى ، ولكن دائما كمصير لها . الشيئ الوحيد الذي نعرفه عنها معرفة أكيدة . أنها ستظهر وحشية ومخيفة بالنسبة الأولئك الذين سوف تحل محل تقاليدهم ، هذا شرح مسهب لوضع ماسوف يحل في الحياة ضمن صورة (شعرية) ، فما يولد لاينحدر من الإغريقية أو المسيحية ولكنه يأتى من بدائية أكثر ترعاها هاتان الاثنتان . تلك بعيدة عن فهمنا بعد البوذية عن فهم ناس العالم القديم:

لكنى الآن أعرف أن عشرين قرنا من النوم الحجرى أن عشرين قرنا من النوم الحجرى أغاضها اضطراب المهد فاستحالت كابوسا فأى وحش خشن ، حلت ساعته أخيرا يتسكع باتجاه « بيت لحم » ليولد هناك ؟

إن قصيدة « المجئ الثانى » ، برؤياها بحلول المسيحية ، قد حضرت فى ذهن ييتس قبل سبع سنوات من هذا التاريخ . ففى قصيدة قصيرة من « مسئوليات » يرى أن اله Magi ( الحكماء ) مايزالون ينفذون من السماء .

<sup>\*</sup> تاسيتوس كورنليوس · مورخ روماني أرخ للفترة من موت أغسطس إلى سنة ٦٩ وأهم كتبه « جرمانيا » .

بكل أوجههم القديمة التي تشبه حجارًا ممطورة، ... وهم الذين ما اقنعتهم فوضى الخيالة ، يأملون أن يجدوا غموضا طاغيا ، يلف الأرض الهمجية

تعود الفكرة إلى الموضوع يصلها به ليدا » ومسرحيتى « خيالة » و « البعث » وببعض قصائد العشر سنوات الأخيرة الفائقة ، لكن متابعتها أكثر تبعدنى عن موضوع هذا الفصل ، أريد حسب أن أستخلص كيف أن ضغط الأحداث ، باعتبارها ثمرة بحث طويل وخزين المجازات المتدفقة التي حملتها له « رؤيا » قد عجلا بتحويل شعره إلى مايشبه النبوءة .

السيد ت.س. اليوت ، هو الآخر صور بقصيدتين مولد المسيحية مربكا لقيم العالم القديم : هو مثل ييتس يراها ميلادا وموتا . و « سيميون » في « المعبد » يتوقع الاستشهاد الطويل الكنيسة فيصلى لكي يجئ الموت بعاطفة أقل بساطة من تلك التي في الأنجيل :

« أيها الرب دع عبدك الآن يرتحل بسلام »

فإليوت يقول:

تعبت من حياتي وحياة الذين بعدي ،

أنا أموت في موتى وموت الذين بعدى ،

دع عبدك يرتحل

وقد حظى بخلاصك

الشيوخ فى قصيدته « رحلة الماجى » أو رحلة الحكماء الذين يريدون معرفة أمقتادون طول هذا الطريق إلى الميلاد أم الموت ؟ هنالك ميلاد أكيد ،

 <sup>\*</sup> عمدنا إلى كلمة « الخيالة » لا « الفرسان » .

<sup>&#</sup>x27; \*\* في الأصل · uncontollable mystery … المترجم .

ذلك جلى لنا ، وليس من شك (فيه) رأيت ميلادا وموتا . ظننتهما مختلفين ، لكن هذا الميلاد كان صعبا ومريرا محزنا لنا ، مثل الموت ، موتنا .

ويظهرون عائدين إلى منازلهم لاسلام فى عقولهم ولا يزيدون قناعة على اقتناع « ماجى » ييتس بفوضى الخيالة وقد خسروا هدؤهم فى العالم القديم ، « مع ناس غرباء يتمسكون بالهتهم ،»

ييتس واليوت ، إضافة إلى بروزهما بين شعراء قرننا ، يشتركان أفقيا بأمور معينة . فكلاهما مطلع بدقة على الانسان في التاريخ والروح في الأبدية ، وكلاهما أحيانا يرى عالما غير ملاءم ، متفككاً وغير معروف المستقبل من ذلك الظلام المحيط بهم :

ماهى الجذور المتشبثة ، ما الغصون الطالعة من هذه القمامة الحجرية ؟ يا ابن الانسان أنت لاتعرف ولاتقول ، فما تعرفه حسب كوم صور محطمة

كلاهما يستنجدان بالأبدية ليوازنا بها الزمان حتى صورهما تقوم بذلك ، فقول اليوت « المركز الساكن لدوران العالم » ودوائر ييتس المتحركة حول قطب لا زمنى ، تعبران عن علاقتين متشابهتين للزمن بالأبدية .

مع ذلك ، كم هو الاختلاف (بينهما) عقلان عالمان متباعدان ، ينظران إلى مشهد واحد ، السيد اليوت في دائرة الكشف المسيحية ، يرى (المشهد) شاملا ومطلقا : التاريخ لايتقدم إلى أي شئ آخر غير المسيح . هنالك عالم واحد ، قيمة هي قيم الموت ، وإيمان واحد هو برفض العالم والاستسلام إلى الحياة الأبدية ، هم مستسلم دائما لكي

يُصنْعَ وهو الرد الوحيد على متاعب الروح أو متاعب التاريخ . عجلة (اليوت) تدور حول القيم المسيحية الناتجة من إدانة الخطيئة ، ومن التواضع ونبذ الذات \* . قد لايفكر غالب المتكلمين بالإنجليزية اليوم طويلا وبعمق في الخلاص ، لكن إن كان هنالك عالم آخر ، فسيقرون بأن الطريق الذي يوصلهم إليه ، إنما هو طريق الصليب .

السيد إليوت يتحدث باللغة التي يعرفون ، وهذا ماجعل قوة تأثيره في جيله غير مماثلة لعظمته شاعرا وإن كان الفصل بين الاثنين صعبا .

في نظام ييتس « فوق الطبيعي »\*\* ، كما هو الحال عند الشيطان ، ليس من مستسلم . الروح التي هي واحدة وعدة ، مصدر ومركز كل الأشياء ، حياتها في حياة العالم الذي تخلقه وتحركه إلى الأبد ، أن تعيش في الأبدية يعنى أن تترك النفس في الجزء المخصص لها وتهدأ كيما تظل واعيا بأن المسرحية مستمرة والممثلون يستمرون بعد زوال المشاهد . والحضارة المسيحية ، تراجيديا الألفي سنة ، مثل حضارات أخرى سلفت وأخرى ستأتى ، هي تعبير حقيقي ولكن تعبير مجتزأ عن الروح الأبدية . وهو يتأمل عالما مدمرا لايفهم منه أن يهجر الحياة والعاطفة ، لكنه يبعدها عن الزمن ، معلنا أنهما ينتميان إلى الأبدية ، وسوف يعاد بناؤهما مرة أخرى ويظهران بأشكال جديدة . هذا هو جوابه على الكارثة ، لايشبه جواب الأرثوذكسية ، هو يجعل الأبدية تبدو مكانا غير مألوف ، ولأنها غير مألوفة فالقراء الذين يفهمون معنى ييتس غالبا مايتساءلون إن كل هو فعلا يعنى ذلك ، بينما هم لايشككون بمسيحية السيد إليوت ، سواء شاركوه بها أو لم يشاركوه . ومع أن المرء لا يحتاج إلى أن يشارك الشاعر بأفكاره كي يتمتع بشعره ، لكن المتعة لاتصفو إذا كان الشاعر متهما بالتصنع ، مهما كان ييتس غير أرثوذكسي ، فليس هناك تصنع ، بل يحس وراء رمزيته بإيمان عميق واصل الشاعر التفكير به حتى التحم بتجربته في الحياة .

# أ.ج. ستوك A.G.Stock

<sup>\*</sup> لم نستخدم نكران الذات مقابل renunciation لكى لا يختلط المعنى ويفهم منها الايثار ، وليس هذا طبعا المقصود في الكلمة ... المترجم .

<sup>\*\*</sup> حين كتبت هذا ، لم أكن قرأت بعد كتاب « وبب، ييتس والتقليد » لـ R.A.C.Witlton فأتعلم المزيد في هذا الحقيقي لأفكاره حسب ، ولكن النفي هذا الحقيقي لأفكاره حسب ، ولكن النفيجت لي أيضا أصول هذا التفكير العربقة والمشرفة ... الكاتب .

# البرج

(195A - 1914)

« وأنا الذى أحسب نفسى موفقا أرى الحب والصداقة كافيين ، لأن صداقة جار عجوز ، اختار دارا وعمرها وغير فيها حبا لفتاة ، ليس يدرى أن تلك الصخور ، أزهرت أو ذوت ،

ستبقى تحفهم كما هى تحفتى ، »

### و . ب . بيتس

« نحن الآن عند برجنا وأنا أكتب شعرا كما أفعل دائما هنا ، وكما يحدث دائما ، لا يهم كيف أبدا ، فما أكتبه يصير شعر حب قبل أن أنتهى منه ، »

## و . ب . بيتس

حسين كتب ييتس بوضوح أن الحياة كلها تبدو تهيؤا لشئ لن يحدث أبدا ، ما خطر له أن وراء تهيؤ حياته ، وفي العشرينات منها ، مكافأة مجزية تنتظره ، فنشاطاته المبكرة في السياسة الثورية ، وبخاصة عضويته في مجلس الشيوخ في حكومة أيرلندا الحرة ، وانشغاله المبكر بالصوفية واللاهوت والسحر ، أمور هيأته للكتابة « رؤيا » A vision . معاودته الجديدة لقناعاته القديمة كانت إيجابية ، وجاءت في عمر ينتظر منه فيه الوضوح ليقتل حماسته لنظريته في أوجه الحياة ، تلك النظرية التي لم يجد فيها ما ابتغاه لكنها أمدته بموضوعات بذل طاقته وقدراته لخدمتها ، فاوصلته إلى اهتمامات جديدة . السياسة أيقظت فيه اعتزازه في الأنجلو أيرلنديين ، في تاريخهم وشخصياتهم ، أما رؤيا فقادته إلى التاريخ والفلسفة .

شعره أيضا توسعت دائرته . فقد تحقق ازدهار جديد في « التم البرى في كول » أو « البجعات، انبرية في كول » \* ، ومايكل روبرتس والراقصة » ، لكن الازدهار جاء في « البرج » قد م ييتس في جميع حالاته وتأرجحاته . أنه الخلفية الكاملة والفريدة لكل أوجه شخصيته واهتماماته . الاهتمامات العامة في حياته منحته مباشرة كان غالبا يفتقدها ، كما منحته الموروثات العامة والموروثات الأدبية حسا بالمشاركة في الموروثات العامة التي ازدراها من قبل . ورغم الكثير من التناقضات حاول أن يطعم التجربة الجديدة الدولة الحرة بفضائل أصله القديمة . كما أن خبرته في مسرح الدابي عناصر الدرامية في شخصيته ، ودراسته للأدب الأنجلو أيراندي في القرن الثامن عشر منحته بلاغة وجلاءا .

شعر مرحلة البرج شعر غنى بسبب من امتلاء حياة ييتس ، ولأن أسلوبه عادة يصل درجة النضج وقت نضج اهتماماته : في السياسة وفي الفلسفة والصداقة والحب قصائد البرج كلها عمل شخصية جماهيرية ووجه جماهيري يكتب الجمهور . هو يكتب مايريحه ، سياسة أو فلسفة . أما باقي الموضوعات ، والحب بخاصة ، فينظر إليها كما تؤثر في حياته وخياله هو ، لا كما هي بالنسبة لعموم الناس . مع ذلك فقد جاء ليشارك الآن في تجارب عامة اعتيادية لكل الناس كالمسئولية العائلية والأبوة . كما كانت له تجربة مسئولية سلطة وهي مسئولية كانت اعتيادية لكثير من الشخصيات في الأدب الانجليزي : تشوسر ، ملتون ، درايدن ، وسويفت . على كل حال ، العنصر الشخصي بيّن دائما عند ييتس . ومن ذلك تقديره لطرق إبداع القصائد . كتب في ١٩٢٣ ، في بونتي سويدان يوضح هذا الموضوع :

« بین حین وا خر ، حین یثیر شی خیالی ، أبدا بالحدیث مع نفسی ، أتكلم فی داخلی وأصعد نفسی درامیا إذا ما رأیت عجوزا مجنوبة تعمل علی أرصفة دبلن ، مثلا ، وأحیانا أملی علی نفسی كلام وحركة عجوز ذی خطا مضطربة ، علی نفسی كالم وحركة عجوز ذی خطا مضطربة ، علی نفسی كالمناسبات ، أعید كتابة ماقلته شعرا ربما أفضل سبب لهذا هو انقطاعی عن كتابة الشعر زمنا طویلا ، لا أفكر وأنا أحدث نفسی أنی أمتلك مزایا أدبیة مختلفة ، إنما هم یثیرون اهتمامی إذ یوفقون بینی وبین رجال تخیلت أن أكونهم ، تثیرنی دقة وصفهم لظرف عاطفی أكثر من دقتهم فی عرض أی قیمة جمالیة ، حین أبدا الكتابة ، لا أملك

<sup>\*</sup> عمدنا إلى الترجمتين ، فنحن إذ نفضل البجعات البرية ... ونحسن نشير إلى الديوان ، نفضل التم البرى في كول أو ونحن نشير إلى الديوان ، نفضل التم البرى في كول أو ونحن نشير إلى قصيدة « ليدا والتم » بدلا من ذكر البجع في القصيدة المذكورة ... المترجم .

موضوعا غير أن أجد كلاما طبيعيا ، إيقاعا وتركيبا ، لأضعه في صيغة Pattern ، لذب قديما وكلاما عاما لجميع الناس ، مع أن الجهد المبذول فيه كنير جدا . يجعلني ذلك أظهر دونما مقدرة متفردة وأني بلا موهبة خاصة . أطبع القصيدة على الآلة الكاتبة ولا أسمع عنها بعد شيئا حتى أرى الكتاب بعد سنوات ، وفيه صفحة مطوية طواها شاب ، أو أشرتها فتاة ببنفسجة ، وحين أرى ذلك ، أشعر بالخجل وكأن أحدا يبوح لى بعاطفة لطيفة أحتاج إليها ...

ماجاء سهلا في بدايته ، ماتم وسط كثير من الدراما وكتب أخيرا بعناء لايمكن اعتباره بين ممتلكاتي .

قصة البرج جزء من حياة ييتس، وهي تكشف المزايا الحية الجديدة لعقله ونظرته التي لم تكتف بتحقيق الطموج القديم وحده . في الطبعة الثانية من « الأصيل الكلتي » The Celtic Twilight ، كتب ييتس مقالة بعنوان « التراب أغلق عيني هيلين » وصف فيه بالليلي : مجموعة صغيرة من بيوت جوار كول ، اكتسبت شهرة في غرب أيرلندة لأن « رافتري » الشاعر الغالي الأعمى أبدع أغنية من جمال الفلاحة ميري هاينس Mary Hynes التي كانت تسكن هناك . سمع ييتس هذه الأغنية لأول مرة من إمرأة عجوز كانت تتذكر كلا من رافتري الذي عمى أخيرا ، وميري هاينس ، وقد استشهد بترجمة ليدي جريجوري لتلك الأغنية :

كم قيمة العظمة حين تحين رؤيتك الجمال زهرات الغصن إلى جانبك ؟ لا إله ينكره أو يحاول إخفاءه ، هي الشمس في السموات وهي التي جرحت قلبي . لامكان في أيرلندة لم أصل إليه من أنهارها حتى قمم الجبال وإلى حافة « لف جراين » الذي خفي مصبه ، مارأيت جمالا إلا وكان دون جمالها ،

وجهها يشع ، وحاجباها يشعان أيضا ، وجهها مثل نفسها وثغرها مبهج وعذب ، هي الكبرياء وقد أعطيت غصنا هي وردة بالليلي الوهاجة . حائك عجوز أخبر ييتس :

« ميرى هاينس أجمل شئ خلق الله على الإطلاق .
اعتادت أمى أن تحدثنى عنها ، فهى عند كل
حشد ، وحيثما كانت ، نراها فى ثياب بيض
حوالى أحد عشر رجلا طلبوا الزواج فيها
فى يوم واحد ، وما ارتضت منهم أحدا .
فى إحدى الليالى ، كان رجال يشربون فى مكان
وراء « كلبكانتى » ، فجأة نهض واحد منهم
وانطلق إلى بالليلى ليراها ، لكن « كلون بوج »
كان مفتوحا أمامه ، وحينما جاء إليه
سقط فى الماء ، ووجدوه هناك فى الصباح .»
فطنة ييتس التقطت التشابهات بين ميرى ومود ،
فكرة شاعر وسيدة انتقلت إليه أخيرا
وتحولت إلى تجربة خاصة ، هى تجربته .

« رأيت الكثير من العالم » ، ولكن هـولاء الشـيوخ والعجائز حين يتحدثون عنها ، يلومون الآخر ولا يلومونها ، قد يكونون بهذا قساة لكنهم يكشفون عن تهذيب مثل شيوخ طروادة الدنين كانوا يـزدادون تهذيبا ، إذا مرت هيلين على الأسوار .

ردد هـذه الفكرة في قصيدة كتبت في كول في كانون الأول ١٩١٣ « وحيث عاشت هيلين » ،

کنا نمشی

داخل هذه الأبراج فاقدة القمم حين جاءت هيلين مع والدها،

تهب بقية رجال ونساء طروادة

كلمة لطف أو مزحة وهي تمر.

الروح ممرورة هنا ، واستخدام الكلمة العامية « boy » ولد ، يؤكد النغمة السائدة في القصيدة ، بعدها تعاقبت القصائد الأكثر نبلا ، التي كتبها عن مود في ١٩١٥ ، حتى إذ وصلنا ١٩٢٦ نجد وراء شعره عنها ذكريات مستقرة لكنها ذكريات أقل أيلاما وإحباطا ، الفكرتان هنا مضفورتان معا ، ذكريات قصة ميرى هاينس ومود جون التي يراها مثل هيلين :

حين كنت شابا ، كان القليل يتذكرون فتاة فلاحة ترد في أغنية عجد الأغنية لون وجهها وتطفح بفرح امتداحها ، أتذكر أنها حين كانت تمشى هناك يحتشد الفلاحون حول ذلك الجمال ، وتشيد الأغنية بمجد لها كبير وكان رجال قد جنوا بقوافيها فراحوا يشربون نخبها فراحوا يشربون نخبها فراحوا بشوا من مائدتهم وأعلنوا

أن الصواب أن يقارنوا بين مافي الخيال وماترى العيون ،
لكنهم أضاعوا إشراق القمر أمام فسيفساء ضوء النهار لقد ذهبت الموسيقي بفطنهم وهوى واحد في مستنقع «كلون » الكبير كان غريبا أن يكون صانع الأغنية أعمى ،
لكنى الآن أقدر الحكاية ولا أجد غرابة فيها . فالمأساة بدأت بهوميروس الذي كان أعمى ،

لاتتوقف رومانسية بالليلى على قصة ميرى هاينس ، فقد كانت هناك : قلعة قديمة مربعة الشكل ، هى بالليلى ، يعيش فيها فلاح وزوجته ، وكوخ تسكن فيه ابنتهم وزوجها ، وطاحونة صغيرة وطحان عجوز ، وشجرة مران قديمة تلقى ظلالا خضرا على نهر صغير وصخور كبيرة للعبور

كان ييتس دائما يمشى من كول ليزور المكان الذي فيه « عاش الجمال حياته المحزنة »

وبتشجيع من رويرت ابن ليدى جريجورى ، بدأ يفكر ، قسبل سنوات من زواجه ، بالحصول على القلعة ليتخدها سكنا / أحسلام النهار هذه لوحظت أولا فسى قصيدتين كتبتا في ١٩١٥ هما Ego Dominus ، حيث قدم البرج أساسا لمناقشة نظريات ييتس في موضوع ضد النفس واوجه القمر . هذا الأساس أو المنطلق اختير لقيمته الرمزية . لقد وجد ييتس في شيلي وفي الكونت ميلير دى ايسل آدم Caunt Vilierse de l'Isle Adam أبراجا اتخذت رموزا لنشدان الحكمة ، الحكمة التي يبحث عنها دارس متوحد في عزلته . هؤلاء الأشخاص المتوحدون كانوا منطوين على أنفسهم ، ورأوا أنهم يمكن أن يجدوا الحكمة عن طريق تفحص أفكارهم وردود أفعالهم الشخصية بإزاء مايقرأون . من هؤلاء ييتس نفسه الذي يحصر التفكير في نفسه ( وإن لم يكن أنانيا ) وهنا نجد تفسيرا لجاذبية أبطال شيلي الذين حاول ييتس أن يتبني شخصايتهم في شبابه . في ١٨٩٧ كتب :

« في الأزمنة الحديثة نحن متفقون على أننا » نوجد أرواحُنا « من أحد الشعراء العظام في الأزمنة القديمة ، أو من شيلي » .

وحوالى ١٩٠٠ كان ييتس يتفحص رمزية شيلى وأبراج شيلى وكهوفه:

أعتقد كان في عقل شيلى أكثر من مشهد رومانسي حين جعل الأمير أثانيس يتابع دراساته الغامضة في برج مضاء فوق البحر ، وحين جعل الناسك العجوز يطل على لاؤن Laon وهو عليل نصف هالك ، حيث البحر دونما شك يراود سبثنا الفكر الواحد ، ويلقى « رمالاً لماعة » و « أندر أصداف البحر » . البرج وهو مهم بالنسبة لمترلئك كما لشيلى ، هو مثل البحر والأنهار والكهوف ذات الينابيع ، قديم جدا ، وسنرى ازدياد أهميته في شعره بمرور السنين ، الاختلاف بينه وبين الكهف في لاؤن وسيثنا يشير إلى التناقض بين العقل متطلعا إلى الخارج ، بما فيه من رجال وأشياء ، والعقل ناظرا إلى الداخل ، إلى نفسه ... وهو ماقد يكون ، أولا يكون في عقل شيلى . لكنه بالتأكيد يساعد ، مع العديد من المعاني المعتمة الأخرى على منح القصيدة غموضا وظلا . إنه بالرموز القديمة حسب ، برموز لها معان لاتحصى ، إضافة إلى رمز أو اثنين يؤكد عليهما الكاتب ، وحتى بنصف مايعرف عن هذه الرموز ، يمكن لفن عالى الموضوعية أن ينجو من جدب أو ضحالة التسويات القلقة ويتجه إلى غزارة وعمق الطبيعة .

كما أنه رأى البرج رمزا لمتابعة الحكمة بعقل ينظر إلى داخل نفسه : ذلك ألظل هو البرج والضوء دليل أنه مايزال يقرأ ، لقد وجد صورا اختارت المكان سكنا ربما السبب ضوء الشمعة في البرج البعيد ، حيث أفلاطوني ميلتون يجلس متأخرا ، هو أو أمير رؤيا شيلي : يجلس متأخرا ، هو أو أمير رؤيا شيلي : ذلك هو الضوء الوحيد الذي أمسك به صاموئيل بالمر، إنه صورة حكمة غامضة اكتُسبَتْ بكدح ، الآن يبحث في كتاب أو مخطوطة عما لن يجده أبدا .

كل أحسلام النهار هذه قاربت التحقيق حيت اشترى ييتس برجا فى بالليلى بمبلغ خمسة وثلاثين باونا في حزيران ١٩١٧ هيئة المناطق المزدحمة The Congested Districts Board سلخوا بعض أملاك جريجورى وقسموها أملاكا صغيرة ، فباعوا القلعة رخيصة ، إذ كتب عنها وكيل الأرض المسئول: أن قيمته (البرج) ، كمحل إقامة ، تذكارية . وفيه بسبب ذلك متاعب . قرر ييتس بعد زواجه أن يصرف عليه شيئا من المال ليعيد ترتيب القلعة بحيث تصلح لإقامة صيفية . وصل مع زوجته إلى أيراندة في ١٩١٨ . بقيا في دبلن وجلاند الو Gelndalaugh ، وكاونتي ويكلو ، حيث كتب ييتس بضع قصائد ، إحداها راعي غنم وراعي معز Shepherd and Goat Herd .

فى ذكرى ابن ليدى جريجورى الذى قتل فى الجهة الألمانية . بعدها ذهب إلى سليجو Sligo ، فأوحت له حادثة هناك بقصيدة يثنى فيها على حكمة زوجته وحنانها ويعتذر عن مزاجه الكئيب :

وإن ارتحلت فطني في رحلة على حصان في الخيال كمشحاة تستحثهما ذكريات طفولية لصليب بوليفكسن العجوز ومدلتون التي لم تسمعي باسمها وييتس أحمر الشعر الذي تلوح لي ملامحه ، وإن مات قبل زمني ، فهو جلى كذكرى . سمعته ، ذلك الكادح ، الذي خدم شعبي قال في الطريق المفتوح ، القريب من ممر سليجو -كلا، كلا، لم يقل، ولكن صاح عاليا -« جئتكم ثانية ، وبالتأكيد، عشرون سنة وقت كاف لأجئ، أفكر بقسم طفل أقسم عبثا ألا يغادر ذلك الوادى الذي كان أباؤه يسمونه بيتهم.

فى حزيران زارا «كول » Coole ، فأعارتهما ليدى جريجورى دار « باللينامانتين » قرب بالليلى التى أفادا من سكنهما فيها فى إجراء تصليحات على البرج ، كان هناك كوخان شُيدا قريبا من مبنى صخرى ضخم ، أحدهما كان خربا أعيد ترميمه ، لكن البرج كان مشكلة أكثر صعوبة . ففيه أربع غرف كبيرة واحدة فوق الأخرى وأرضيات هذه الغرف تالفة من زمن ، ولم يكن فوق المبنى سقف علوى ( يحمى سقوف الغرف ) . أولا أصلحت غرف البرج لتكون صالحة للسكن . سقوفها وحدها تصد الطقس . فى ١٩١٩ استخدم ييتس الطابق الأرضى مكتبة . بعدما استخدم الغرف التى فوقه لهذا

الغرض ، بينما صار الطابق الثاني غرفة نوم ، أثاث من خشب الدردار ، ثقيل صنع له في ذلك المكان ، قام بذلك نجارون محليون .

لا منضدة ، لاكرسي أو مقعد

ولا أبسط شئ

للأولاد الرعاة في جاليلي.

بدأ البرج يتضم أكثر في شعر ييتس . في حزيران ١٩١٨ أكمل قصيدته « في ذكري الرائد روبرت جريجوري » :

الآن وقد انتهى المطاف في دارنا

أقدر أن أسمى الأصدقاء الذين

ما استطاعوا مشاركتنا

ونحن جوار نار الفحم في البرج القديم

نتحدث حتى ساعة متأخرة

ثم نتسلق السلم الملتوى إلى أسرة نومنا

وقد اكتشفنا حقيقة منسية:

أن كل رفاق شبابي ،

الذين تدور حولهم أفكاري الليلة،

كلهم ، موتى

دائما يلتقى الصديق الجديد الصديق القديم فينا

ونألم أن مس أيا منهم البرد

وفي مجسات قلوبنا ملح لإدامة رونقهم

يكثر المتخاصمون في الرأس،

لكن ما من صديق من دعوتهم الليلة

يثير خصاما

لأن جميع من حضروا الليلة موتى .

لقد اعتدت على افتقادهم الحياة

لكنى مااعتدت على افتقاد الولد العزيز لصديقي العزيز،

سدني، رجلنا المكتمل

وأن يشارك هو أيضا

في قطيعة الموت تلك.

كل الأشياء التي تبتهج برؤيتها العين الآن

كان يحب،

الأشجار التي حطمتها العواصف

فألقت ظلالها على الجسر والطريق،

البرج القائم على حافة النهر

والمخاضة التي يحركها القطيع الشارب في الليل

فيفزع الصوت دجاجة الماء

وتهجر في الليل أرضها،

ربما كان هو المرحب الأكثر حميمية بك:

أمدّه البرج بمنطلق إلى « صلاة لابنتي » التي كتبها في بالليلي ، في السنة التالية :

مرة أخرى تُعولُ العاصفة وطفلتي

نصف مخفية تحت غطاء المهد والدثار

تنام . ولا حاجز يقف غير أشجار جريجورى وتل أجرد في الطريق لنهرى القش والريح تهب قادمة من الأطلسي .

قرر ييتس قضاء شتاء ١٩١٩ في إنجلترا ، بالليلي ممكنة في الصيف حسب ، فهنالك خطر الرطوبة ، إذا ما فاض الجدول الذي يجرى حول القلعة ، وعندها يتوجب على السيدة ييتس أن تجلب المؤن من مسافة عدة أميال . البرج يلائم مزاج شاعر يريد العزلة ، لكن الجانب الاجتماعي من طبيعته البشرية يتطلب صحبة . الصحبة التي وجدها في دبلن في الشتاء الماضي غلب عليها القلق السياسي والانفصال ، لقد تخلي عن غرفه في مبنى ووبرن Woburn Bilding التي أُجرّت إلى دوكلس كولدرنك ، ولم يشأ العيش في لندن مرة أخرى . ولأنهما ، هو والسيدة ييتس يحبان أوكسفورد ، حيث عاشا الشهور الأولى من ١٩١٨ ، في غرف في شارع برود Broad street ، فقد سعيا إليها حتى حصلت السيدة ييتس على دار أصلحت توا ، في شارع برود Balliol ، وانتقلا إليها في تشرين الأولى ١٩١٩ .

« ألف وتسعمائة وتسعة عشر » التي كتبت في هذه الفترة تحمل الفكرة الكئيبة التي لنزاعات « لين » مبتعدة بها أكثر . ما يلاحظ من فرق هو أنه في هذه القصيدة يرى كم سيئة هي الأمور في أيرلندة ، كما أنه بلا أمل في تحسنها . فضاعة التغير تظهرها مقدمة ونهاية القصيدة . المقطع الأول منها يصف الأشياء المبتدعة الجميلة في أثينا ، مؤكدا على جمالها أكثر مما على اختفائها أو ضياعها . ثم يكشف ماتعلق به من أمال لا في بداية المرحلة المثالية من عمله ، كما أظن ، ثم يظهر الآمال التي كان قد تمسك بها ، وأنا أخمن أنها أيضا لم تكن في بداية المرحلة المثالية لعمله الأدبي قدر ما كانت وقت تمزقت أوهامه . لقد أمل بتحسن تدريجي ، وبخاصة بنمو الرأى العام في أيرلندة . وبقانون غير متحيز ، وبدا الجيش العظيم شيئا مثيرا للخيال ، لكن بدأ التناقض — بدأ « السود والسمر » \* .

أيامنا مبتلاة بالتنين

<sup>\*</sup> الأسمر المصفر وللأسف لانملك مفردة واحدة تعبر عن ذلك ، فاضطررنا لترجمتها بالسمر ولسنا راضين بذلك تماما كما أشرنا إلى ذلك ...

والكابوس يمتطي نومنا وهناك جندى ثمل يترك أمه المقتولة عند الباب يزحف في دمها متحررا من ضريبته

الليل ينضح رعبا ، كما من قبل وقد وزعنا أفكارنا في الفلسفة وخططنا لأن نخضع العالم لقانون

لكن ما نحن غير أبناء \* عرس نتقاتل في جحر

كان الاضطراب وسفك الدماء في ١٩١٦ جزءً ا من حدث مأساوى واحد (كبير) ، ولكن « رؤيا » ترى أن في العنف الجديد علامات عصر جديد آت ، ونهاية لـ « كل ما أدخر الرجال » ، جواب ييتس لاؤلئك الذين قد لايستسيغون حتميته هو أن يعبر عن عميق قناعته :

..... وكل الظفر

سوف يتكسر في عزلته الشبحية

بكلمات أخرى ، هو يفهم ماكان يجرى فى الحياة المعاصرة ( وهى حقيقة تتضمن ابتعادا أكيدا عما يجرى فعليا ) . فى القسم الأخير \*\* يعود إلى الأشياء الجميلة فى أثينا ، ليقوى الإحساس بالتغير :

فى البلاد حواليك لايجرؤ أحد على القول أن تلك الفكرة له أو كان محرضاً عليها أو منجبا لها

<sup>\*</sup> الصحيح بنات عريس ، وقد قصدنا تذكيرها لتدل (علينا) ... المترجم ،

<sup>\*\*</sup> المقصود به القسم الأخير من المقطع - راجع القصيدة ... المترجم ،

فكرة إحراق ذلك المنبر في الأكروبولس، وتحطيم العاجيات شظايا

والمتاجرة في الجراد الذهبي والنحل.

لم يكن أحد يتوقع إحراق الدور فى أيرلندا ، مع ذلك وبالرغم مما فى القصيدة من الحزن والأسف ، نجد فيها غنى عظيماً . شعره الذى خلع ثيابه الرومانسية فى مسئوليات ، Responsibilities ارتدى الألوان والرغبات الحسية الآن ، ارتدى الثياب الجديدة بزهو بعد أن أيبس جسده طوق « رؤيا » .

لم يعد يحدد قراءاته ، كما في مرحلة الأصبيل ، قراءاته اتسعت في مداها ، كتب في ١٩١٥ :

لا أحمق يدعوني صديقا

فقد أتعشى في نهاية الرحلة

مع « لاندور » أو مع « دون »

نجح فى مزجه المصادر الأدبية بتجربته الشخصية ، إن حياته والمشهد المعاصر يهتمان معا بحقهما الخاص (عنده) . لذا كان الناتج الحاصل منهما مترابطا كله فى نسيج ملتحم يرسم النمطُ الحاصل منه خطأ متعرجا يتكرر فى فكر ييتس .

مقاطع ألف وتسعمائة وتسعة عشر « تشكل وحدة واحدة » . المقطع الثاني يبدأ بذكرى راقصات لوى فوللر Loie Fuller ، هذه الذكرى أعادت فكرة التنين الذي يركب الأيام :

وبدا أن تنين الهواء

سقط بين الراقصين ، دار بهم

ودفعهم خارجا في طريق هياجه

هذا أوصل الشاعر إلى السنة الأفلاطونية ، وهو بعد مشدود إلى فكرة « رؤيا » وإلى فكرة أن مفاهيم الصواب والخطأ تتغير ، وأن جميع الرجال راقصون . في المقطع الثالث يتردد :

لتلعب أو لتركب تلك الرياح

المصطخبة بوصول الليل.

نتيجة المقطع الثالث ، أن الأحلام بلا جدوى تؤكد المضمون الجديد لرمز البجعة The Swan . وييتس يعتقد بأن الرموز يمكن أن يكون لها بضعة معان متغيرة ، واستخدام البجعة يوضح ذلك . فهو حين كتب « البجعات البرية فى كول The wild Swans at Coole فى ١٩١٦ ، كان مكتئبا جدا . وقد رمزت البجعات إلى رسوخ حبه لمودجون ، الذى بداله قبل هذا أنه أقل قوة . هو الآن يتذكر الحب الذى أربكه فى ١٨٩٧ حينما جاء إلى كول أول مرة :

حلّ على الخريف التاسع عشر مذ بدأت حسابي أول مرة

فى ١٩١٦ تغير كل شئ ، فقد دلته ليدى جريجورى على طريق النشاط (السياسى) الذى أضاع فيه جدة حبه اليائس ، ذهب إلى فرنسا وقد ارتاح قليلا لرفض مود عرضه الأخير للزواج منها ، لكن البجعات ماتزال غير مُجْهَدة :

عشاق واحد بعد آخر

يخوضون في الجداول الباردة

جداول تصاحبهم طول الطريق

أو هي ترتفع في الهواء

ماشافت قلوبها

عقب حب أو غزو،

فهي تطوف حيث تشاء.

الآن أشهدهن ساكنات

فى ١٩١٩ كانت البجعة وحدها وليس الرمز الشيلوى الذى قد يكون اتخده أنموذجا للبجعات البرية في كول . فالاستور \* أيضا رأى البجعة تنطلق محلقة وفكر :

<sup>\*</sup> بطل قصيداً ق لشيللي ، بهذا العنوان ... المترجم ،

أن لك بيتا أيتها الطائر الجميل

وأنت ترحلين إلى بيتك

حيث يلف ذكرك الحبيب عنقه النازل

على عنقك مرحبا بعودتك

بعينين تبرقان بوهج الفرح الحميم.

يرى ييتس البجعة الأن أمام خلفية عاصفة تصبح درامية:

قد تجلب تلك الصورة التوحش، الغضب

لينهيا الأشياء كلها لينهيا

ماتخیلته حیاتی ، حتی

الصفحة نصف المُتَخيّلة ، نصف المقرؤة .

من بعد ، وفي قصيدة تماثلها درامية ، هي « كول وبالليلي »

١٩٣١ ، نجد عبارة « الرعد المفاجئ للبجعة بوصول الليل « رمزا للأيحاء »

تلك الرياح المصطخبة بوصول الليل

وهى تشير إلى اقتراب الكارثة التى صورها نظام ييتس ، والمقصود بالبجعة راكبه هذه الرياح هو تقبل الحقائق غير المستساغة :

الانسان عاشق ويعشق مايتلاشي

فأى شئ أكثر من هذا يقال ؟

بعدها ، فكر أن البجعة هي التي جاءت ببداية الدورة الفرنسية \* :

« أتصور البلاغ الذى أسس اليونان ، قد صدر لليدا كذلك ، متذكرا أنهم أظهروا فى معبد أسبرطة ، واحدة لم تفقس من بيوضها ، حاملينها للسطح مثل أثر مقدس ، فنتج من واحده من بيوضها الحب ومن الأخرى الحرب ، إذن ، أصبحت رمزا للحرب .

<sup>\*</sup> الإغريقية القديمة .

كتب ليدا والبجعة لصحيفة جورج رسل « الأيرش سيتيمان ، في ١٩٢٣ رفضها رسل مخبرا ييتس أن قراءه اللحافظين سوف يسيئون فهم القصيدة . في ملاحظاته التي كتبها لطبعه كوالا پريس ، التي ظهرت فيها القصيدة ، يصف ييتس الأفكار التي وراء المراحل الأولية لتلك القصيدة :

بعد الحركات الديماغوغية التى أسسها هوبز وأشاعها الموسوعيون والثورة الفرنسية ، ورثنا تربة مستنفدة ليس بمستطاعها إثبات أية غلة ثانية لقرون . ففكرت : « لاشئ ممكن الآن ، إلا الحركة ، أو ولادة من فوق تبدأ ببلاغ عنيف . » بدأ خيالى يتمثل ليدا والبجعة ( ليدا وذكر البجع )\* كاستعارة وبدأت القصيدة ، لكن وأنا أكتب ، تملك المشهد طائر وأمراء وقد غادرته السياسة كلها .

تأسست القصيدة على لوحة لمايكل أنجلو رأها ييتس فى البندقية وأخذ لها صورة فوتوغرافية كبيرة .

رعشة في أعضائها تتواصل

في السور المنشق والسقف المحترق

والبرج وأغا ممنون الميت

أتراها وقد أمسك بها تماما

وسيطر عليها الدم الوحشى والسقف المحترق

قد ارتدت معرفته وقوته.

قبل أن يتركها المنقار المكتفى وتهوى ؟

الانتقال من المقطع الثالث إلى الرابع انتقال سهل . فهو يكشف موقع مجئ الدمار الذي سبقته حماسته المبكرة » ومشقوقة الهامة » ، ويعود إلى السخرية .

<sup>\*</sup> ليدا والبجعة » عبارة جميلة وأليق بالشعر ، لكنها ليست دقيقة ، لأن البجعة في القصيدة ذكر ولابد من إيضاح ذلك ، لذلك كنت أمام خيارين أماليدا والتم » والتم يوحى بالمذكر - لفظا - أو « ليدا وذكر البجع » وهذا يتفق وترجماتنا الأخرى مثل » البجعات البرية في كول وسواها . ولهذا اعتمدنا « ليدا وذكر البجع » عنوانا للقصيدة ... المترجم ،

فتاتى لنا صورة .

### التفاتة ابن عرس ، ضرس ابن عرس

مزيجا من التجربة والقراءة . لقد شاهد بنات عرس تتقاتل في كول ، وهربت عبر الطريق إلى ما بين الأشجار . وقرأ « محادثات خيالية » له « لاندور » ولأنه مولع ولعا خاصا بالموضوعات الأيرلندية ، يمكننا أن نستخلص من ذلك أن تجربته الخاصة مع بنات عرس قد أضاف لها فهمه « الأدبى » للحديث الذي جرى بين ويندام وشريدان حول « تأسيس كنيسة في أيرلندة :

« استدار ابن عرس فهو أمام الفأر ، وفي الأقل أنهما حين كانا يتقاتلان ، ما استطاع أي منهما أن يَحُتَّ عارضةً » أو يغزو حافظة طعام ،

هذا أحد المواقف التى يسبهل على شخصيته الموزعة أن تواجهه بالسخرية . وتلك سمة قديمة تسبم شخصيته التى تكن ثارا من السنين التى كبح فيها التعبير عن شخصيته .

المقطع الخامس ، وهو مقطع يعتمد عنصر السخرية في شخصيته يستقى مايعنيه من المصادر الأدبية ، فأبيات « بليك » :

أسخر، أسخر، يافولتير وياروسو،

أسخر، أسخر، كل شئ سدى

أنت ترمى التراب بوجه الريح

والريح تعيد التراب عليك.

ضمنها ييتس مستفيدا من فكرة تكرار السخرية وقوة الريح المخربة .

ومن قصيدة ثانية تذكّر به قصيدة لـ مانجان Manjan تلك هي « ذهب من الريح » وهي قصيدة لطيفة ذات لازمة مأخوذة من روكرت Rückert .

تتلاشى أمجاد وأبهات العالم فى الريح سليمان! أين تاجه؟ لقد ذهب مع الريح. بابل أين سلطانك؟ لقد ذهب مع الريح.

تذهب مثل ظلال الظهر الزائلة مثل أحلام الأعمى .

لكن قد يكون المُذكّرُ المباشر والدائم بالريح هو عواصف المحيط التى تهب على بالليلى . فى « صلاة لأبنتى » A Prayer for My Daughter تقدّمُ من وصف مايحيط بالبرج وهجمات العاصفة الهابة من البحر إلى وصف الهجوم المشابه للوحشية التى يراها تكتسح العالم ..

تشكل الريح ذروة القصيدة في المقطع السادس ، مرتبطة بالمقطع الثالث بكلمة « متاهة الريح » مُذكّر صُمّم لتذكير الشاعر بحاله في المقطع السابق ، حيث

الشاعر في تأمله السرى

يضيع في المتاهة التي صنع ،

في الفن أو في السياسة.

أساس المقطع الأخير فكرة مفادها أن فى العنف الجديد ، ستجئ الأرواح على الريح ، جديدة وأشد هدفا مما يراه القرويون أحيانا ويصفونه « بهبوط الملائكة » ، أو « سكنة الريف الجدد » وهى تركب الخيول أحيانا ، خيولا على رؤوسها ورود هذه الأرواح الجديدة تذكر ييتس بقصيدة لأرثر سيمونز

« رقصة بنات هيرودياس » ، حيث ترقص البنات :

بأقدامهن الخالدات التي لاتخطئ

وفى الرقص دائما وبسببهن ، وهذا ما يبهجهن ،

يهوى رأس الرجل

لكنهن لايرغبن بالموت ، ولا بأن يدحرن

جسدا أو روحا، كلا، كلا

لايلذ لهن ذلك:

هن يرغبن بالحب ، رغبتهن بالرجال

وهن عدوهم الأبدى - إنهن فبتأت غير حقيقيات . أشكال في مرآة ، أشكال هالكة ينزلقن ، لا أجساد لهن ، ولا إقامة في مكان ثابت ، لا في النفوس . لا في المعرفة يُقمن ولا في النفوس .

قد يوضح معناه في قصيدة ييتس تفحص أبيات سيمونز التي تصف تأثيرهن في الأشياء التي يعتز بها الرجال:

الحكمة التي هي أحكم من أشياء تعرف ، الجمال الذي هو أجمل من أشياء نرى ، الأحلام التي هي أقرب للأبدية من كل اصطخاب الدم الفاني الذي يشن الحرب على نفسه إذ يُحِب ،

فيهن ويموت .

وأضاف ييتس لقصيدته شخوصا يرتاح لهم ، « ديم أليس كويتلر » ومضاجعها \* روبن أرتيسون Robin Artisson بعد أن قرأ مخطوطة فى – المتحف البريطاني فيها معلومات عن سيدة تمتهن السحر ، جئ بها أمام محكمة عقدت في كيلكني Kilkenny سنة ١٣٢٤ وبحضور المحلفين ريجارد دي ليد ريد ، وأسقف أوسوري .

بدء من ١٩١٤ والسنوات التى بعدها صار ييتس يستخدم أسماء شائعة بحرية أكثر أضاف ذلك إلى واقعية شعره وقوته ، فاكتسبت القصيدة صفة مستجدة .. واصفا فيها غرابة اسم الساحرة وشيطانها . التقط ييتس بموهبته النافذة الجوانب الحية لتضحياتها ، فكانت مكافئتها له مجموعة من الصور المثيرة وغير الاعتيادية ، التأثير

<sup>\*</sup> روح تلم بالنائمات ليلا فتجامعهن ... المترجم ،

الذى أراد أن يكتسبه منها كان واضحا تماما فى ذهنه ، ولذلك كان يختار كلماته باقتصاد تُعلَّمَهُ وهو يجهد فى التحرر من الأوهام . فكانت النتيجة قصيد، قوية وملونة ، تقدم إجابة مباشرة برعشة رعب خفيفة خلال أعمال السحر والمحاكمة :

تقطر الريح وقد استقر الغبار

فتسلل ليرجس عيناه كبيرتان دونما فكرة ،

تحت ظلال خصل حمقاء بشحوب القش،

ذلك الشرير الوقح

الذي جاءت له المغرمة ليدي كتلر

بريشات من طاووسها البرنزي

وأعراف حمر من ديكتها.

بعد مدة قصيرة من انتقالهما إلى دارهما في أكسفورد وصلته دعوة من أمريكا لالقاء محاضرات هناك ، فبقي في أمريكا ، حتى أيار ١٩٢٠ ، وكان يرجو من وراء ذلك جمع مال لبناء سقف البرج . والآن لم يبدأ العمل في باليلي بالسرعة المطلوبة ، لذا فقد استقر ، هو وزوجته ، في أكسفورد مرة ثانية بعد عودتهما من أمريكا ، وبعد إقامة قصيرة في جلينمانور ، في كوخ كان سينج قد كتب فيه « ظل الوادي » The Shadow of the Glen . أقام هنا بصحبة مدام ماكبرايد وابنها وصديقهما سيسيل سالكد ، وكتب قصيدة عن صورة رسمها الأخير نشرت أولا بعنوان : « من وحي صورة قنطور أسود » \* .

ثم ظهرت بعدئذ بعنوان « عن صورة قنطور أسود لادموند دولاك » Edmud Dulac عاد إلى أكسفورد بعد أن أزال د. أوليفر كوجارتى لوزتيه فى دبلن . كتب قسما من « ارتجاف القناع » Trembling of the Veil وهو جزء من سيرة ذاتية نشرها بطبعة محدودة « ورنز لورى » فى ١٩٢٢ .

كتب قصيدته التالية من وحى ذكريات بعض أصدقاء شبابه ، هذه القصيدة هى : « ليل الأرواح كلها » All Souls' Night منطلق هذه القصيدة يتلائم والشخصيات

<sup>\*</sup> القنطورُ مخلوق خرافي نصفه رجل ونصفه الآخر فرس ... المترجم ،

الغريبة التى أحب ذكراها: هورتون Horton فلورنس فالار F. Flarr ماك جريجور ماذرز Mac Gregor Mathers:

حل منتصف الليل والجرس الكبير في كنيسة المسيح وكثير من الأجراس الأصغر، يتخلل الغرفة، هو ليل الأرواح كلها،

وزجاجتان طويلتان من خمرة العنب. \*

حبب على المائدة ، قد يأتى شبح

فى الشتاء ألقى حديثا عاطفيا فى اتحاد أكسفورد ضد الهيمنة الارهابية للحكومة البريطانية على أيرلندة . كانت ليدى جريجورى هى التى تزوده بالمعلومات عن الأحوال فى أيرلندا . وهذه المعلومات أعطته أدلة اتهام مادية واسعة . بين نيسان وحزيران أعلن بيته فى أكسفورد للإيجار ، وعاشت عائلته فى ميشن كوتج Michen's Cottage فى شلنجفورد . من هناك كتب ييتس إلى السيدة شكسبير ، وفى التاسع من نيسان ، أنه كان يبحث عن رموز للدوائر الدائرة « للمخروطات » التاريخية \*\* فى كتب مثل كتاب السيدة سترونج Mrs Strong « التأليه وما بعد الحياة » Apo theosis and after Life كان يكتب سلسلة من يأمل من دراسة تلك الكتب أن يتعمق فى رؤية ماسوف يأتى . كان يكتب سلسلة من قصائد بعنوان « أفكار مستوحاة من حالة العالم الراهنة » عنونها من بعد « ألف وتسعمائة وتسعة عشر » التى وصفها بأنها :

« ليست فلسفية لكنها بسيطة وعاطفية .. وهي أسى على السلام المفتقد والأمل الضائع . فلسفتى الخاصة لاتضئ المشهد كثيرا مثلما لاتضىء أي مستقبل سنعيشه ....»

<sup>\*</sup> غى الأصل العنب الأحمر Muscat أو Muscate كما ورد في القصيدة وهو مايسمى بخمر المشكات وهو المصنوع من ذلك العنب حسب تقديرنا ... المترجم ،

<sup>\* ﴿</sup> إِشَارَةَ إِلَى نَظْرِيةَ بِيتِسَ المُعتمدة على الدوائر وأوجهها ... المترجم ،

قصيدة لاحقة هي « تأملات في زمن الحرب الأهلية » تبتعد بتلك النتيجة أكثر . المقطع الأول منها كتب في ١٩٢١ ، وقد أوحت ببعضه دار ليدى أوتولاين موريل وحدائق في كارسنجتون حيث كان ييتس زائرا :

.... حيث يتنزه الطاووس بأقدام لطيفة على ممرات قديمة أو أن جونو كله ، يخرج الآن من زهرية يستعرض الآن أمام آلهة الحديقة غير المكترثين

البيوت الأيرلندية القديمة مائلة في ذهن ييتس أيضا ، هدوء الحياة المستباح في هذه الأملاك الشاسعة للأنجلو أيرلنديين يقارن هنا بينبوع ، لكن رمزا أفضل خطر له من بعد . مجد الأغنياء مثل صدف بحر ألقت خارج التيارات .. flung out of stream من بعد . مجد الأغنياء مثل صدف بحر ألقت خارج التيارات .. فالأملاك فيها صارت للدولة » ربما أوحى بأصل هذه الفكرة انقطاع التوازن في كول » . فالأملاك فيها صارت للدولة » ولم تعد تنتقل مع تزايد غني الحياة . وفي هذه الحال يبدو لنا أن الفكرة مأخوذة أصلا من شيلي حيث الماء في شعره رمزا لوجود ، وفي « ثورة الإسلام » \* يقذف البحر بلمحار والرمال اللماعة إلى داخل البرج . كما نجد للرمز في « دور الأحفاد » بعضا من معناه في مسرحية » "The ongy Jealousy of Emer" حيث تلقى المحارة \*\* وهي صورة جمال واه ، على الرمال . تلقيها هناك عاصفة مفاجئة في كل حال تمر عليه يتفكر ييتس في ذلك العنف الذي صنع المحارة في الظلام الغامض .

من حسريران إلى كانون الأول بقى الييتسيان \*\*\* في كتلبروك هاوس في تيم كتلبروك هاوس في تيم كالنوك الشاعر : تيم Cuttleb rook House at Thame في أب ، ولد « مايكل بتلرييتس » ابن الشاعر :

أدع شبحا قويا ليقف عند رأسه لكى ينام ابنى مايكل عميقا ،

<sup>\*</sup> ثورة الإسلام قصيدة للشاعر شيللي ... المترجم ،

<sup>\*\*</sup> فضلنا استعمال كلمة محارة مقابلا لـ Shell في مواقع معينة استعملنا كلمة صدفة - مقابلا لها لأسباب ذوقية ، وفنية أحيانا يقدرها القارئ ... المترجم .

<sup>\*\*\*</sup> هكذًا في الأصل The Yeatses والمقصود طبعا ييتس وزوجته.

لايصرخ ولا يتقلب في فراشه حتى تجئ وجبته الصباحية ، فعسى أن يترك الأصيل المرتحل كل الخوف بعيدا حتى يعود الصباح وكى لاتفتقد أمه عميق نومها

فى الخريف نشرت « الأربع سنوات » ذلك القسم من سيرت الذاتية الذى يتناول السنوات ١٨٨٧ – ١٨٩١ ، وقد نشرته كوالا بريس ، كما نشرت مكميلان مسرحيات « النور » الأربع فى الوقت نفسه تقريبا . فكر ييتس قليلا فى العيش فى « كورك » حيث إمكان تأسيس مسرح للأعمال المسرحية التى لاتروق لجمهور مسرح « أبى » .

بدا لييتس أن اتفاق أيلول ١٩٢١ سيوفر حرية حقيقية لأيرلندة ، لكنه لحد ما كان متشائما . كتب للسيدة شكسبير يقول أنه فكر بوقوع حرب أهلية بين المتطرفين والذين وقعوا الاتفاق . وفي تلك الحال ستُهْجَرُ « بالليلي » وكذا ( ستُلغى ) كل خططه للعيش في دبلن . فكر أن وجود الأطفال في أيرلندة سيجلب المرارة لحياتهم وفي انكلترا سيشعرون بأنهم ليسوا في مكانهم . انتهت هذه المقلقات حين اشترى دارا جورجية كبيرة في ميدان مريون Merrison square في دبلن ، كان ذلك في شباط ( من تلك السنة ) . كان ييتس ممرورا من أولئك المتعصبين للاتفاقية ( التي أدت إلى إلحاق أولستر Ulster ودومينون به « الجنوب » ، أي به « ولاية أيرلندة الحرة » ، كما كان مالوما من الجمهوريين المتطرفين . بقي مستاء من الاثنين ، يشعر أن كلا الطرفين ، كان مسئولا عن تزايد الكراهية .

لقد استقبل بحفاوة في عودته ، أرسل ممثلا من « شن فين » Sinn Fein إلى مؤتمر العرق الأيرلندى Irish Race Congress الذي يعقد في باريس . في آيار ذلك العام ، منتح شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة دبلن ، وهي علامة ترحيب به أدامت هذه المبادرات الارتباط العائلي بينه وبين ترنتي Trinity ( فأخوه جاك ، تسلم أخيرا شهادة شرف من الجامعة . وابن الشاعر . مايكل حصل سنة ١٩٣٤ على عضوية الهيئة الأولى Modratorship في التاريخ ، ونتيجة لذلك أصبح مستمعًا Auditor في الجمعية إلتاريخية في الجامعة .

اندلعت الحرب الأهلية حينما كان ييتس في بالليلي وهو مكان شبه مقطوع عن العالم الخارجي . معنابر السكك الحديدية هناك اكتُسحت والطرق مُلِنَّتُ بالصخور والأشجار . لم تكن هناك صحف ولا أخبار يُوثَقُ بها :

نحن مُطبق علینا ، وقد دار المفتاح علی حیرتنا ، وفی مکان قتل رجل أو أحرقت دار ،

دونما حقيقة واضحة يشار إليها:

لقد تملكته رغبة بأن يكون بعيدا عن الحزن والمرارة لكن كان صعبا أن يظل معزولا ، وهناك فعل قتالى يجرى ، وهناك شباب يثيرون حسده .

المقطع الثاني والثالث والرابع من « التأملات » وصف للبرج . وقد صمم ذلك الوصف ليكون مقابلا مضادا لما يجرى في الخارج :

« المرء لايدرى ما كان يحدث فى الجهة الأخرى من التل أو الخط الثانى من الأشجار . سيارات فورد تجتاز دارنا من وقت لآخر وعلى سطوحها وبين مقاعدها توابيت ، وفى الليل أحيانا كنا نسمع انفجارا ، ويوما شاهدنا دخانا ، كانت دار كبيرة مجاورة لنا تحترق . لابد من أن البشر عاشوا الكثير من القرون العاصفة . »

لقد منح صورة بالمر التخطيطية لـ ( قصيدة ميلتون ) Il Penseros " وجودا :

مسافرون أدركهم الليل

(عائدون) من الأسواق والمعارض

رأوا شمعته في منتصف الليل تأتلق

حصل بيتس على سيف « ساتو » Sato's sword . هذا السيف وهبه له يابانى فى بورتلاند ، أوريجون ، سنة ١٩٢٠ ( كان هذا الرجل اليابانى قد حضر مستمعا لمحاضرة ألقاها بيتس هناك ) ، كان ذلك السيف رمزا للفن القديم يُذكّر بذلك التقليد القديم الذى ورثه الولد عن أبيه . عاد ييتس بتفكيره إلى أحفاده هو وراح يفكر بما قد يحدث لهم بعد موته :

<sup>\*</sup> ومعناها « البهجة » ... المترجم ،

... نادرا ما تلقى الحياة شذى فى الربح ونادرا ما تنشر مجد أشعة الصباح لكن ستنتشر التتويجات الممزقة على أرض الحديقة وليس بعد ذلك غير خضرة اعتيادية

فى المقطع الخامس من القصيدة تبدو حياته التأملية غير مجدية ، قياسا إلى حيوية الجندى ووضوح غرضه ، إنها تفجير يؤكده الوصف السابق لما كان عليه سلفه فى البرج ، ذلك الذى كان متأهبا بسلاحه وقد جمع عشرين جوادا وأمضى أيامه فى مكان مصطخب ، وكيف هو الآن فى البرج ، رمز شعرى :

# يتوافق ورموز محنة

إن عصره شهد عنفوان الشباب في المحاربين الذين قدموا إلى بالليلي ( الجمهوريون نسفوا الجسر المؤدى إلى القلعة ):

لطيف ، غير منتظم رجل « فلستافى » متين الجسم جاء يقهقه بنكات عن الحرب الأهلية فكأن الموت بطلقة بندقية أفضل لعبة تحت الشمس ،

رائد أسمر ورجاله ،
نصف مكسو بالزى الوطنى ،
یقف عند بابی وأنا أتذمر
من رداءة الطقس ، برد ومطر
وشخرة كمثرى كسرتها عاصفة .

لقد كان يحسدهم على امتلائهم بأهدافهم ، على تجمهرهم ولا مبالاتهم بالموت ، وعلى خال المزايا التى تمناها لحياته يوما وأراد أن يصفها :

فعدت إلى غرفتي

لتحبسني ثلوج الحلم الباردة

فى ١٩١٦ حدث تحوّل فى مزاجه ، فبعد تلك (الأمور) ، صاريكره الثورة ، كما هو حاله الآن . وهذه مسالة يوضحها سير وليم روثنستاين Sir William Rothenstein ، الذى كان يُقيم معه حين اندلع تمرد ١٩١٦ ، بقوله :

« لقد استاء لحد ما ، لأنه لم يُستشر ، وقد أبعد عما كان يجرى . »

كان ذلك التحول طبيعيا ، ففي ١٩١٦ رأى قادة الحركة يفقدون تقدير عالم القيم الآخر ، العالم الذي كان هو يعيش فيه :

كيف يعرفون

إن الحقيقة تتفتح بحيث يشع مصباح الدارس

حيث المتوحد لايشعر بالعزلة ؟

هكذا جاء الحشد، وماكانوا من ينبغي أن يأتوا،

فموسيقاهم عالية وأملهم يتجدد كل يوم

وهم عشاق يزداد لهفة ،

وذلك المصباح من الضريح

وقد جرّه الآن تقدم العمر يإلى مزيد من الحسد المكشوف لشبابهم ونشاطهم ، هو الذي ماهزته الأحداث التي حلت من قبل ، إذ لاذ بنفسه مع البرد والمصباح والبحث عن حكمة التحف القديمة واجداً معها ألفة :

أدرت وجهى وأغلقت الباب ، وعلى السلم تساءلت كم مرة أثبت جدارتى بشئ كل الآخرين يفهمونه أو يشاركونني فيه ، لكن أوه أيها القلب الطموح ، فليكن ، ذلك الاثبات استقدم جمعا من الأصدقاء وأراح ضميرا ولكنه هو الذى زادنا ضنى الفرح الخيالى والحكمة نصف المقروءة للصور الدايمونية أرضنا الرجل المعمر كما أرضنا

زادت ثقته بنفسه إذ اختير عضوا في مجلس الشيوخ في حكومة أيرلندة الحرة التي تأسست حديثا ، لقد أوصله لهذا فعل صديقه دكتور أوليفر جوكارتي DR. Oliver Geogarty ، ومن السخرية إن اختياره هذا تم بسبب عضويته في منظمة الجمهوريين التدميرية ، ال.R.B أكثر مما بسبب ماقدمه للأدب الأيرلندي ، ارتبط بعمله بحماسة كي يسهم في خلق الدولة الأيرلندية ، وكتب إلى السيدة شكسبير عن كل ماكان يجرى مثل :

«حشرات من المرجان ، وفي رؤوسنا تصميم للجزيرة النهائية ، أثناء ذلك امتلاء البلد بالأسلحة والمتفجرات ، إنها تنتظر يدا عنيفة تستخدمها ، قد يتناثر كل مرجاننا بطيئ النمو ، لكني لا أظن – لا أظن إلا إذا بدأت أوربا الحرب مرة أخرى وبدأت تتدفق ثانية تلغرافات العنف والشراسة . »

انتمى إلى نادى شارع كيلدير Kildare Street Club ، قبضة حماية أيرلندة الأكثر احتراما ، ( وقد أسماها في أيامه الوطنية به « البريطانية - الغربية . » اهتم بالأمور التي كانت تناقش في مجلس الشيوخ Senato مشاركا في أفكار أولئك الأعضاء ، وبخاصة هم الذين من طبقات الأقطاعيين البروتستانت وأصحاب الأعمال ،

والذين تجمعوا حول صديق والده » أندرو جيسمون Andrew Jameson ، صاحب معمل تقطير خمور ... من ملاحظاته أن الاهتسام بالفنون الإبداعية : يتطلب تأسيس أكاديمية آداب أيرلندية ، لذا شغل نفسه في مشروع لتنظيم أحسن لمخطوطات الأكاديمية الوطنية الأيرلندية ، في تلك السنة كتب قصيدة من وحي التواصل العقلي بينه وبين زوجته ، والذي تحدث عنه بتفصيل أكثر في « علبة إلى أزرا باوند » . قصيدته « هدية إلى هارون الرشيد » تنتهي بقطعة تظهر إيمانه بنفسه ، وزواجه وفنه ، هذا الفن القائم على « رؤيا » . إنه الآن حر في تناول أي موضوع يهمه :

أنزل الصوت مزيّة الحكمة من

مزية محبها الدائم. العلامات والأشكال،

كل هذه المجردات التي تخيلت كانت

من العظيم تريتايز بارمينادس ،

كل ، كل تلك الدوائر والمكعبات وأشياء منتصف الليل

ليست غير تعبير عن جسدها

وقد ثمل بالحلاوة المرة لشبابها.

والآن انتهى غموضي الأكبر

فجمال المرأة راية ألقت بها العاصفة ،

تحتها كانت تقف الحكمة وأقف أنا وحيدا -

وحيدا بين كل عشاق جزيرة العرب -

ماغشتني الزخارف ولا أضاعتني

طيات ليلها الفاحم،

استطيع أن أسمع الرجل المسلح يتكلم.

عند نهاية « سنة العجائب » annus mirabilis ، منع ييتس جائزة نوبل . سافر ييتس في كانون الأول ( من تك السنة ، لتسلم الجائزة . وقد احتفى به البلاط السويدى والعائلة الملكية السويدية . بعد سنوات قيل له إنهم قالوا عنه بأن له لياقات رجل بلاط وأنهم فضلوه على آخرين ممن نالوا جائزة نوبل . بدا الرجل شبيها بشخصية مهذبة من رجالات الريف ، وكان يستشهد بهوراس وكاتولوس ، وكانت الأميرة مارجريت ذات جمال ذكى تمتك دائما نباهة الاقتراح الدقيق . ثناؤه العالى على الكمال ، تحقق بعد جهد طويل : « تلك القوة النهائية الحاسمة التي تدير حلزون المحارة » .

منحت الميدالية التى تسلمها ، إلى جانب طاقاته الشعرية ، مظهرة هيبة أكبر . فتصميمها الفاتن ذو الزخرفة الأكاديمية ، فرنسية الطراز ، من القرن التاسع عشر ، أظهرته شابا يصغى إلى آلهة فن ، شابة جميلة تقف وبيدها قيثارة كبيرة ، » أظن وقد تفحصتها أنى كنت حسن المظهر مثل ذلك الشاب ، لكن شعرى الذى لم أتدرب على إلقائه كان مليئًا بالتشديد ، آلهتى ، وهى ذات حسب ، بدوت أمامها عجوزا مصابا بالروماتزم ، ليس لى ما اتطلع إليه ، غيرها ، غير الهتى الشابة هذه أننى لمقتنع بأنها تشبه تلك الملائكة فى رؤيا سويندبرج ، وتتحرك أبدا « باتجاه ينبوع النهار لشبابها » .

جائزة نوبل وعضوية مجلس الشيوخ توجاييتس رجلا ، وشاعرا يبحث عن الشهرة . وكان يتقبل الجوائز المادية بترحاب أيضا ، وإن شاب رضاه بعض الحزن.
 كتب سنة ١٩٢٤: ،

أنا الذي أثرت كثيرا من الغصب

إذ كنت يافعا

(أراني) الآن بلسان قلق

أعجل وداع المعرفة

هذه الحياة المزدهرة انعكست كلها في البرج ».

<sup>\*</sup> المترجم: هذا عنوان قصيدة لدرايدن باللاتينية ، معناها سنة العجائب ١٦٦٧ . تصف القصيدة حريق لندن وحرب الألمان .

وهي من الأحداث الرئيسية في ١٦٦٦ ، في مقدمة القصيدة يناقش درايدن فهمه للخيال الشعري .

أما وقد حضر فكرة ضمن نظام ، فقد كسب بهذا اعترافا بمعتقد كان وحده الذي يعرفه ويفهمه ...

ما الماضي ، أو الذي يمضى أو الآتى .

الحرية التى كان منذ طفولته يراها غير مجدية ، ظفر بها أخيرا فإذا الحياة مثيرة لكن فيها هموم كبر السن . لهذين الجانبين المختلفين ، فى موقفه من الحياة ، تعبير واضح فى شعره . واجه كبر السن بالبحث عن هوايات فكرية . وقد ظهر ذلك مبكرا فى « البرج » .

فهل على أن أسأل آلهة الفن كى تعود وأختار صداقة أفلاطون أو صداقة بلوتينوس حتى يكتفى الخيال ، حتى أكتفى سمعا وبصرا

من الحديث عن المجردات ....

لكنها رغبة الشباب القديمة أن يصد رغاب جسده ويعيش حياة متوحدة من أجل المحكمة . كان دائما يعيد اكتشاف نفسه ، هذا سر المتعة التي يحملها كل شعره المتأخر . له الآن طرق شتى للإفصاح عن نفسه ، وشخصيته الآن ، بعد سنوات التوتر ، تستحق التعبير عنها . شخصيته هذه هي سبب التفجر في المقطع الثالث من هذه القصيدة التي فيها ، بعد نسيان مصادره ، يقول :

وأعلن إيمانى:
أنى أهزأ من فكر بلوتينوس
وأصرخ بوجه أفلاطون
فما كان الموت ولا كانت الحياة
حتى قرر الإنسان كل شئ
وصنع من روحه المريرة
قفلا ومسندا وبرميلا.

يمكن أن يوحى كل وجه من الوجوه المتناقضة لشخصيته بقصيدة تعبر عنه ،

لذا المقطع الثالث والأول مرتبطان ارتباطا وثيقا ، بالرغم من التعارض الظاهر بينهما . الكل يشكل فكرة معقدة في المقطع الأول أعلن أن الشيخوخة المتداعية قد شدت إليه كما شدت مغلاة إلى ذنب كلب ، مع ذلك فلم يعد أكثر .

مثار، عاطفيا

ولاخياليا مسرفا، ولا كانت أذناي

وعيناي أكثر توقعا للمستحيل

هذه الفكرة مأخوذة من بليك « . ربما كانت لأفكار بليك أصداء لايعى بها ، حتى مفردات بليك كانت جزءً مكملا لييتس ، لقد استشهد بهذه القطعة في رسالة « إلى طيار من بوستون » في ١٨٨٩ :

« إننى قريب جدا من بوابات الموت ، وقد

عدت واهنا جدا، ورجلا عجوزا هزيلا هالكا،

لكن لا في الروح والحياة ، ولافي الرجل الحقيقي

أو الخيال الذي سيعيش إلى الأبد. فأنا في ذلك

أزداد قوة كلما زاد هذا الجسد الأخرق تلفا .»

فى المقطع الثانى يتسع أكثر بخياله الخصب كأنه يريد تأكيد قوته المتزايدة . كانت النتيجة إبداعا فخما فيما يعنيه جو « البرج » له . حينما فكر أن من واجب الشاعر ( الوطنى ) أن يصف مكانا معينا فى أيرلندة . اختار هو مكانا يعرفه ويحفل برومانسية وجمال . كما كتب من بعد أشعارا عن أمكنة زارها :

حين يتدفق الماء الجواب

من التلال على « جلين كار »

بحيرات بين الأسل،

الذي لأيسمح حشده لنجمة أن تسبح

ونهمس في آذانهم ، لانترك لهم أحلاما هادئة ونهمس في آذانهم ، لانترك لهم أحلاما هادئة وننحنى بعيدا عن السرخس الذي يساقط دمعه فوق

السواقي الصغيرة.

لم يكن محددا ، ولم يرمز إلى أى حالة شخصية غير حب جمال الطبيعة . وحين شمل هذا الشعر ناس تلك المناطق ، بدوا فيه أشكالا ظليلة :

تعال أيها الطفل البشرى

إلى المياه والسكون البرى

أنت والجنية يدا بيد

لأن العالم أكثر امتلاء بالبكاء

ما تستطيع أن تفهم.

لذا ، وبالرغم مما في هذا الشعر من جمال وسير ، نجده يفتقد قوة « البرج » ديوانه الأخير ، حيث التفاصيل مرسومة بتخطيط ، وبدقة أكثر .

خطوات على الشرفات وحدقت بأسس المبنى

أو حيث تنبثق الشجرة من التربة

مثل أصبع مسود .

وقد تكررت الرموز كثيرة البساطة في غياب التفاصيل غير المهمة: الجسر، الأشجار، الريح، الأكواخ، دجاج الماء، النهر، السلم اللولبي، الغرفة الحجرية، الضوء، الشرفة، قمة البرج، معنى الشعر شخصى جدا، والمناطق مأهولة بناس غير اعتياديين لكن شديدة الحيوية، العالم مايرال زاخرا بالبكاء، ولكن ييتس يفهمه الآن، إن لديه شيئا يقوله: فهو يكشف بمقطع شعرى واحد قصة سيرجونا

بارنجتون Sir Johna Barrington « تخطيطات لأوقاته « Sir Johna Barrington والتى قرأتها لله السيدة ييتس ، ويتبعها الوصف الذى استشهدنا به عن ميرى هاينس ورافترى ، ثم الانتقال إلى هوميروس وهيلين ، وتذكر كيف استطاع أن يدع « هانرهان » ، الشخصية التى ظهرت فى « الوردة السرية » وفى قصة هانراهان الأحمر . لقد اعتزل ليتذكر رجلا مفلسا عاش فى البرج بينما أشباح البرج ( الآخرون ) يلعبون النرد ، فراح يحدثهم جميعا ، هؤلاء الأشخاص الذين جمعهتم الأسطورة والتقليد ، تجمعهم أيضا جيرة مباشرة فى ثور Thoor وبالليلى Ballylee ، تساءل إن كان كل الشيوخ من الرجال والنساء الذين مروا بهذا المكان قد :

أعلنوا غضبهم على كبر السن أم أبقوه سرا، كما أفعل أنا الآن ؟

ثم بعود إلى هانراهان الذي ابتُدع عاشقاً رومانسيا ، ويظهر الآن عجوزاً فاسقاً ، فهو يمثل أوجه شخصيته :

أأكثر مايُقيم الخيال على امرأة كُسبَت أو امرأة خُسرَت ؟ إن كان على امرأة خسرت فاعترف بأنك تنحيت

عن المتاهة الكبرى بعيدا عن الكبرياء والجبن

وأية فكرة حمقاء ماكرة

وأى شئ سمى يوما ضميرا.

فى هذه الفترة غالبا ما كان يستعمل كلمة متاهة ، أو عبارة مثل mummy wheat التى تملكتهم زمنا ، لقد كانت منسية لكنها أعيدت من بعد ، وغالبا ماكان يعيدها كاكتشاف جديد . هو لايتحاشى تكرار الكلمات ، ذلك بالنسبة له تكرار صوت ، لا مظهر بيت مكتمل استحسنه . ( مخطوطاته غير متقنة ، نوع من الاخترال ، لأنه يتغنى بشعره أثناء نظمه . ) ويبدو أنه يستخدم التكرار بصورة عفوية ، مستحدثا

منه تأثيرات فائقة الأصالة وغير اعتيادية ، لا من الصوت حسب ، ولكن من العنى وتوكيده ،

فى المقطع الثالث تشكل هذه الذكريات الأساس الذى سيكون منه الشاعر روحه ، فهو يعود إلى صورة شبابه التى استخدمها في المقطع الأول ، صورة تسلق التل لاصطياد السمك \* ، لكن كم تغيرت قصيدته المبكرة حيث جنياته الغامضة الظليلة همست لأسماك السلمون المرقطة . لقد استخدم الصورة في المقطع الأول كالآتى :

في الصباحين كنت

بعصا وطعم \*\*، أو دويدة خانعة ،

أتسلق ﴿ بن بلبن ﴾

وأقضى هناك نهار الصيف الطويل.

يسود في هذه الأبيات وفي أبيات المقطع الثالث جو من النشاط والحيوية نفتقده في أعماله المبكرة ، وهو يغير الرمز في المقطع الشالث إلى ذلك الدي استخدمه في « صياد السمك » من أجل ذلك الرجل المثالي الذي كان بسيطا ك « رجل فعل » لكن كان مثقفا :

تركت الأيمان وتركت الكبرياء

لرجال سواى ، شباب معافين

يتسلقون سطح الجبل،

( أولئك ) الذين تحت سنا الفجر المتفجر

قد يسقطون حذافة

القطعة الأخيرة ترسم بجلاء كيف كان عليه أن يتعامل مع تعاسات الشيخوخة ، ضعف البدن وموت الأصدقاء والمحبين :

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل ، ويبدو أن ثمة أسماكا في جداول ومياه ذلك المرتفع ... المترجم .

<sup>\*\*</sup> في الأصل: Fly ومعروف أن معنى الكلمة نبابة أو يطير لكن توصلنا إلى أنها تعنى حذافة أيضا ، وتعنى طعما لا طعام السفك ، فتوقفنا هنا وترجمناها طعما في البيت الثاني وحذافة في البيت الثالث حسب المعنى ... المترجم ،

الآن سأحكم روحى مرا أخضعها للدرس

في مدرسة تعليمية

فى كانون الأول ١٩٢٦ بدأ قصيدته: « الإبحار إلى بيزنطة » فى حالة حسد شديدة الشباب الذين لاتحول سنهم دون الحب ، الذين يظنون ، كما فى المسودة الأولى للقصيدة ، أن:

كل الرجال الذين يعرفون ، أو يظنون أنهم يعرفون ،

لأنهم شباب كلهم يصرخون بأن حكايتي

رويت وقصتي سبق أن غنوها.

المسودات الأولى للقصيدة واضحة وقريبة من عاطفة ييتس الشخصية قرر أن يغادر أيرلندة « والصغار في توددهم » ويسافر إلى بيزنطة ، مدينة الفكر الذي لا يشيخ ، الخلود المبتدع ابتداعا ، سيمضى له كي يتحرر من موسيقي الحس ، إنه يصلى لحكماء بيزنطة :

خذوا قلبي المريض بالرغبة

الموثق إلى حيوان يحتضر لايعرف ماهو،

واحملوني إليكم

في مشغل الأبدية.

تنوعت قراءاته في العشرينات . فقد صرف بعضا من نقود جائزة نوبل على شراء مراجع لمكتبته : فاشترى الموسوعة البريطانية ، وموسوعة « الدين والأخلاق » و « تاريخ كمبردج : القديم ، والقرون الوسطى ، والحديث » و « الصعود والهبوط » لجبيون وقاموس اللوحات الفنية » . ورسائله إلى السيدة شكسبير سنة ١٩٢٣ تنوه به « التألية ومابعد الحياة » وكتاب بنيان عن بليك و « يولسيس » جيمس جويس ، ومؤلف أوسيندوسكى » وحوش ، رجال وآلهة » كان : « كتابا غريبا خصبا ، وحدثا فائقا » قدمه رحالة نصف روسى ، أشير له هنا لأمه يصف بارونا نصف ألمانى ، نصف

روسى ، يحاول أن ينظم تحت حكم الصين ليقاتل فساد الثورة فى العالم . يقرؤه المرء بالتذاذ لكنه قد يرى حوادثه غامضة قليلا ومتساوية كأنها فى لا فنجرو . »

أمضى أكثر ١٩٢٤ في عمله الأخير ، الطبعة الأولى من « رؤيا » ، حين اكتمل هذا راح يقرأ الفلسفة فعلق على كتاب كروس Groce » فلسفة فيكو \* The philosophy of Vico في هذه السنة بدأت صحته تسبوء ووجد أن ضغط دمه عال جدا ، لذا ذهبا هو والسيدة ييتس في تشرين الثاني إلى سيسلى ، وفي شباط ١٩٢٥ إلى كابرى ، والسيدة ييتس في تشرين الثاني إلى سيسلى ، وفي شباط ١٩٢٥ إلى كابرى ، شم إلى روما حيث زارا معبد سيستاين Sistine Chapel وصالات الفاتيكان الفنية . في الخريف حاضر في ورين وزار ميلانو . في الربيع اهتم بعمله جنتايل Gentile في الخريف حاضر في ورين وزار ميلانو . في الربيع اهتم بعمله جنتايل La Riforma dell Educazione ولخصت له زوجته من بعد ترجمة ولخصت له زوجته من بعد والمالة عنها في نيسان ١٩٢٦ إلى الدخل مصطلحاتها في رؤيا . يوضح هذا في رسالة كتبها في نيسان ١٩٢٦ إلى السيدة شكسبير ، كتب فيها :

« قرأت عمل وايتهيد « العلم والعالم الحديث » وطلبت كتابه « مفهوم الطبيعة » وكتابا أخر له ، إنه لايعتقد بلا وجود شئ الكائنات الحية أو العقول Organism or Minds ومخروطات كتبى – وإن لم يكن مناك ماهو ( مؤكد ) بصورة شئ يستوطن الفضاء « إلا العقول – وما نسميها أحيانا فيزياوية ( مادية ) من أي الأنواع كانت لما هي أوجه aspects أو صور vistas ... »

فى مارس جاء بكتابين إلى البرج هما : بودلير وترجمة ماكينا لـ بلوتينوس ، كان بلوتينوس ، كان بلوتينوس ، كما يظن ، من أكثر الناس نباهة وروعة ، سعد ماكينا بسماعه إعجاب ييتس :

« تشجیع آخر: قال لی صدیق أن ییتس جاء إلی لندن ، تطلع فی مخزن الکتب ، وفی الحال طلب طبعة بلوتینوس الجدیدة ، وقرأ هنا وهناك واستمر فی قراعته حتی أنهاه ( هو فعلا یمتلك عقلا کبیرا ، کما نعرف ) والآن هو یبشر ب بلوتینوس بین الدوقات حوالیه ، أخبرنی صدیقی أنه ینوی أن یخصص الشتاء فی دبلن لقراءة بلوتینوس . »

<sup>\*</sup> فيلسوف وقانوني إيطالي ( ١٦٦٨ - ١٧٤٤ ) ، أثر في فلسفة هيجل ... المترجم ،

أعاد القراءة . وهذه القراءة كانت وراء ملاحظته عن المقطع الثالث في البرج التي قدمها إلى طبعة كوالا ، والمؤرخ في ٧ تشرين الثاني ١٩٢٥ ، حيث صحح فيها ييتس ، على مخطوطته تلك ، نبذة لأفلاطون وبلوتنيوس باقتباس من ترجمة ماكينا للايلياد الخامسة . لقد نسى وهو يكتب القصيدة « أن شيئا في عيوننا يجعلنا نراهم كما نرى التفوق كله . »

استمرت رسائله إلى سترج مور والسيدة شكسبير معنية بالفلسفة . مع الأول واصل مراسلات طويلة لأن سترج لايفكر بأن المطلقات يمكن أن تكون مسلمات بالقراءات الفلسفية واضح فيها ، كما في نماذج من رسائله التي كتبها في تموز ١٩٢٦ :

« أنا في صحة أفضل مما كنت ، وأنا أعتقد فعلا بأنى مدين بها إلى بلوتنيوس قدر ما أنا مدين إلى البرج . تدريجا ساقراً ماؤلف شبنجلر « صعود وسقوط الغرب » وأقارن فكْرة العام بفكرى في « حمامة وبجعة » فبينما كان عمله الأول يطبع سنة ١٩١٨ ، كنت أرسم الخطوط وأفكر في مخطط عملى كله . وهناك مراسلات دقيقة بيننا متتالية التواريخ ، لم يترجم الكتاب إلا بعد أن نشر كتابى . وإلا لما ألفت كتابى ... »

في أيلسول كان يقسراً كستاب كسروس فلسفة العملسي (أو الفلسفة التطبيقية Philosophy of Practical ويكتب أشعارا:

« أقرأ كروس ومن يماثلونه كى لا أرتبط بالداروينية - لأن كروس نقيض أفكار ( داروين ) من نواح عدة أكثر وضوحا ( ذكى ؟ ) هكذا أجد موقعا - طاقة لاتشيخ . »

برز إحساسه بالشكل في اختياره لأفلاطون وأرسطو ، لأنهما يفيدان في ربط فكرة القصيدة أكثر ، في مسودة أولى ، كتب :

قيصر ، أوغسطس اللذان صنفا كل القوانين

ونظما القرن ،

أفلاطون الذي تعلم الهندسة وكان الأعظم في معنى الروح ...

<sup>\*</sup> ترجم إلى العربية بعنوان تدهور الحضارة الغربية ... المترجم ،

وحسب أرسطو أنه كإن:

الأول الذي أوجد مكانا لكل شيئ.

وجاءت فكرة جلده الاسكندر لكى يستخدمها ييتس مثالا للرجال الذين يوافقون مزاجه الفلسفى . وفكرة المدرسة عن الشباب والعمر ، التى تسرى فى القصيدة ، وهذه نتيجة لها معنى ساخر مكثف . فالتناقض بين شباب الاسكندر الذى لاحول له ، وعظمة المستقبل لايساعد نظرية ييتس بأن على كل المشاهير أن ينتظروا كبر السن لتأتيهم الشهرة ، إن هذا فعلا « شرك للغزاة » .

كان الحب يراود فكر ييتس باستمرار ، لكن هذه السنة ، سنة ١٩٢٦ ، أكثر فترات عمره إبداعا . في رسالة مكتوبة إلى السيدة شكسبير في آيار ( تلك السنة ) يكشف عن العواطف العميقة التي تتخلل معظم قصائد تلك السنة :

« عزيزتى أوليفا : نحن فى برجنا وأنا أكتب شعرا كما هو الحال دائما هنا ، وكما يحدث دائما ، لايهم كيف أبدأ ، فالقصيدة تصبح « قصيدة حب » قبل أن أنتهى منها . كثير من الموضوعات فى رأسى بينها قصيدة عن المسيح وهو يلتقى بعبًاد ديونسوس على سفح الجبل – لاشك بأن هذا سيصبح شعر حب أيضا ... يشعر المرء أحيانا كأنه يستطيع بلمسة أن يوصل رؤيا – ذلك أن الرؤيا الصوفية والحب الجنسى يستخدمان الوسائل ذاتها ، إنهما متعارضان اكنهما متماثلا الوجود ( لا أستطيع تهجى الكلمة ولاقاموس فى البيت ) .. أمزجتى تملؤنى بالدهشة بشئ من الخوف . فى اليوم التالى وجدت فى كول تكرارا لرسم ، رسم شابين فاتنين يتدفقان حماسة سوفسطائية . دخلت الصورة بين أحلامى وأحدثت ضبجة هناك . مع ذلك أشعر بأن الأشياء الروحية هى القريبة جدا منى . أظننى سأكون قادرا على ( التعامل ) مع أجزاء بعيدة عن النظام يصعب لمسها فى « رؤيا » . أفترض أننى كلما ازددت عمرا ازددت لاشخصائية ، إنى لا أحتاج إلى شئ ولا أبحث عن شئ فى نفس أحد – فى الأقل قد تكون الحال كذلك » .

فى تموز أجاب طلبها . بعض قصائد الحب التى كتب ، لم يرسلها قبل هذا التاريخ لأنها كانت بحاجة إلى مراجعة :

... عصر قلبی

مظهراها المنشغل

وتذكرت التوحش الضائع

بعده . انزحت من هناك

وقصدت الأشجار

لأقف أمام أرنب ميت.

لعل هذا هو رد الفعل لزواج أيزولت من فرنسيس سنتيوارت الذي كتب عنه قصيدة أكثر قتاما وذلك في سنة ١٩٣٦ إذ علم ( بذلك الزواج ) :

فتاة عرفت دانتي يوما

تعيش لكى تلد أطفالا لبليد.

والأبيات التي في « أسرار الشيوخ » ، القصيدة التاسعة :

لا أحد من الأحياء اليوم

يعرف القصص التي نعرف

أو يقول الأشياء التي نقول

قد يكون فى هذه الأبيات الرد الأفضل على أية محاولة تبعد خطوط سيرة حياته عن هذه القصائد ، أهميتها تقع فى الحماسة التى يعيش فيها الشاعر مع ذكرياته وفى اللغة الواضحة التى استطاع فيها إعادة أسر تلك العواطف ( عواطف تلك الذكريات ) والتعبير عنها بواقعية مرة وخشئة :

الأولى ، قبل كل القبيلة نزلت هناك

ونالت المباهج -

المرأة التي أسقطت هكتور العظيم

ودمرت كل طروادة -

وهي التي صاحت بهذي الأذن،

« اجلدنی إذا ماصرخت » .

« إنها جزء من سلسلة كتبتُ ( فيها ) عن هياج أحزان رجل شيخ على الشباب والحب ، والقصائد التى طلبتها منى جزء من سلسلة قصائد تتكلم فيها امرأة أولا فى شبابها ، ثم فى شيخوختها »

هذه القصائد جمعت تحت عنوانين « الرجل شابا وشيخا » والمرأة شابة وعجوزا » . في ذكرى تأثير جمال مود فيه :

ابتسمت وغيرتني

تركتني متبلدا

والثانية « كرامة إنسانية » وهي عن تأثير حزن قلبه الذي أخفق في أن يضفيه عليها :

مثل القمر حنانها

إن كنت أسمى حنانا ماليس له معنى فيها

لكن ذلك هو الشئ نفسه للجميع.

القصيدة الرابعة « موت الأرنب » استمرار لفكرة « أغنيتان عن أحمق » إذ أهمل ، في حياته الزوجية سعادة أيزولت ، ثم خاف من أن يكون الأرنب قد هرب من رعايته ، لكن الآن :

عصر قلبي

مظهرها المنشغل

<sup>\*</sup> في الأصل استخدم الشاعر old للاثنين وفي العنوانين وقد رأينا الاستفادة من مزايا العربية فكان الذي كتبناه .

<sup>\*\*</sup> في الأصل no comprehension in't وقياسا على فهمنا لييتس ومودجون ثبتنا ذلك المعنى وتجاوزنا قليلا في الترجمة ، فهو كان يراها لاتفهم عواطفه أو سره ... المترجم ،

وتذكرت التوحش الضائع بعدم انزحت من هناك وقصدت الأشجار لأقف أمام أرنب ميت .

القصائد المختلفة في « الرجل شابا وشيخا » نشرت لأول مرة في أكتوبر بلاست October Blast وقسمت في نشرها إلى مجموعتين تحت عنوان « الريفي الشاب » و « الريفي الشيخ » . وهذه حقيقة تكشف أن ييتس كان يتتبع الكلام النابض بالحياة الذي يتعلمه من ليدي جريجوري ومن فلاحي جالوي Galway . هناك سطور في رسالة مكتوبة في آيار ١٩٢٦ إلى السيدة شكسبير ، تبين – بعيدا عن الصورة المسلية التي تشير إلى ترفع ييتس – أنه كان يستعمل أسلوبهم الملون في الكلام .

« شحاذ عجوز راح ينادى - أعرفه منذ عشرين سنة زمارا متجولا ، لكنه الآن مشلول ولا يستطيع أن يعزف . كان يأسى على الدور المحروقة والخالية : « الأشراف أبقوا السترة على ظهرى والشلن في جيبى ، ولامرة ، في هذه الخمسة والأربعين سنة التي ألقيت فيها في الطريق ، طلبت قرشا من فلاح . »

أعطيته خمس شلنات ومضى خلال المطر إلى أقرب بلدة . استلطفته ، احر مرة منحته (شيئا) ، كانت فى كول وقد بدأ هو الحديث بأن قال للسيدة جريجورى :

سيدتى أنت فى شتاء عمرك ، إنهم هناك جميعا مفعمون بالرثاء ويستفيضون فى الكلام ولهم طريقهم الواضح » .

أخذ ييتس عبارة « شتاء عمرك » وأدخلها فى « بين تلامذة المدارس » وكتب عن الرجل » ذى الستين شتاء أو أكثر » ، كما ستظهر استفادته الكاملة من أحاديث ناس الريف ونوادرهم فى قصائد « جين المجنونة » التى أنشاها على أساس من حديث امرأة عجوز قرب بالليلى .

« المرأة شابة وعجوزا وسلسلة القصائد المرافقة لها . كما كتب ييتس إلى السيدة شكسبير عن أحد مقاطعها ، « ليست بريئة جدا « وهنا يخطر في الذهن تعليق ف.ر. هجنز عليها :

« كانت له حالتان من الشعر حسب . واحدة بسيطة ، ساذجة أو فضائطية والأخرى ثنافية ، غريبة أو رؤبوية ، »

لقد ظهر من هذه القصائد أدبه الغريب في الحب والتسجيل المباشر الأول لأن يبدو ييتس عن فرجوس في تزجرالد ، ومعظم هذه القصائد تخلط المفهوم ، الذي يبدو محسوما ، فضيلة الحب بعناصر ( القصيدة ) الجسدية الأكثر مباشرة :

أوه، هنالك حكمة فيما قاله الحكماء، لكن أرح ذلك الجسد برهة وأخرج ذلك الرأس حتى أقول للحكماء أين يرتاح الانسان

فى حزيران عاد إلى دبلن ، مايزال يعمل فى « المرأة شابة وعجوزا » ويتيسر له وقت لكتابة رسالة شخصية :

عدنا ، تمتعنا أياما فى الهدوء الشامل ، لا أطفال ، لا تليفون ، لامنادين ، لا أصحاب . ليس غير كلب كبير أبيض بوجه مثل وجه الأمير كونسورت . أو مثل نحت لرأس من منتصف العهد الفكتورى – قادر على الخطئ لا على الخطيئة . أكتب شعرا وأقرأ هيجل وكلما قرأت أكثر اقتنعت أكثر بأن أولا الناس الغامضين يعرفون كل شئ . »

سلسلة القصائد هذه أكملت في أيلول ، كتب بعدها « الإبحار إلى بيزنطة » ، « من أجل أن أستعيد أرواحي » . في الخريف كان في لندن ، وعاد إلى دبلن في تشرين الأول . كتب إلى السيدة شكسبير أنه حينما ذهب إلى لندن كان قد أنهى قصيدة يناشد فيها « القس » في النار المقدسة » .

فى لندن ذهبت إلى وسيط يدعى كوبر Cooper وأعطانى الوسيط كتاب اختبار ، الكتاب الثالث من الرف السفلى الأيمن ، اقرئى الصفحات . ٨٤-٨٤ فأنا لم أنظر لها إلا هذا الصباح - كان الكتاب هو « الرقم »

رقيم ٨٤ دخول دانتي النار المقدسة المطهر - الانشودة ٢٧ - الرقيم ٨٤ ، الأفعوان يهاجم فاني فوخي Vanni Fuchi . تابعتها عند دانتي فوجدت أنها تحترق رمادا ، ثم تعود (فوخي) تخرج من رمادها ، وهي ترمز إلى نار الدنيا Temporal fire . الوسيط أكثر من عرفت غباء ، وأكيد أن المعرفة ليست في رأسي . بعد هذا ، وكل الذي مر من قبل ، يجب أن أستسلم - فإذا ماتركنا العقل المظلم ، فسنظل بالتأكيد نمتص من ضروع الأبدية . كم حسن أيضا أنها تضع مزاجي المخاص بين الإثارة الروحية والعذاب الجنسي . معرفة يتلازم فيها هذان الاثنان ، إنهما عينا بياتريس - بياتريس التي مانالها دانتي بعد خلودها - بعلناه ( تلكما العينان ) يخاطر في النار مثل طفل يغري بتفاحة . يلي جعلناه ( تلكما العينان ) يخاطر في النار مثل طفل يغري بتفاحة . يلي ذلك مباشرة « الفردوس الأرضي » - وبياتريس السماء ، لكأن روحي أمس تنبأت باكتشاف اليوم ، أعدت كتابة قصيدة بسيطة بالية الأفكار عن شبابي اسمها « حلم الروح المباركة » .

ثم أسميتها « الكونتيسة كاتلين » ، أن ... ها تقريبا قصيدة لتلامذة المدارس .

أكمل ييتس ترجمة أوديب ريكس لسوفوكليس ، التى استخدم من أجلها عدة ترجمات منها ترجمة الفرنسى مسيو باول ماسكرى وقد مثلت هذه فى اله « أبى » ، فى كانون الأول ١٩٢٦ . وفى الوقت الذى كان يعمل فيه فى « الرجل شابا وشيخا » كتب رسالة أخرى إلى السيدة شكسبير فى ٧ كانون الأول ، يكشف فيها عن ردود فعله الشخصية للموضوعين :

« ... كان احتمال سلسلة أخرى من القصائد عن الرجل الشيخ وروحه وهو يقترب من فهم أن الجبال ليست صلبة وأن كل مايراه هو خط حسابى مرسوم بين الأمل والذاكرة . مهما فعلت يظل الشعر عذابا . ترجمتى لأوديب تجرى بسرعة . أظن أن شكل كلامى هذا سيثبت قوته على المسرح وإن جعلته بالزخرفة ، صلبا ويبدو طبيعيا مثل سرد قصة بطولية . إنه لا يُقدم في التمثيل جيدا فهو كله جديد على ناسنا . إننى قلق جدا على الجمهور الذين يتوجب عليهم أن يظلوا مشدودين إليه ساعة ونصف الساعة . المثل الذي يؤدي دور أوديب تعب كثيرا في غرفة تغيير الملابس بحيث أجهده التمثيل في اللحظات الأخيرة . نعم الجمهور الجيد يمنحه حياة ، ولكن كيف سينظر له هؤلاء الكاثوليك ؟ لقد

أحس هو بالحضور الفعلى وأحس بأسرار الآلهة المفزعة أما أنا فعرفت القوة الدائمة التي ماعرفتها من قبل في الدراما الأغريقية . »

حققت المسرحية نجاحا ، وفي أذار ١٩٢٧ ، كان ييتس منشغلا في ترجمة أوديب وكولونوس ، مستفيدا من الترجمة السابقة ، أرسل بعضا من أجزائها إلى السيدة شكسبير مع ملاحظة بأنها أنجزت بفرح . كان في حال جيدة ، نشيطا وبصحة أفضل . في بداية تشرين الأول ، كتب رسالة يقول فيها أن أوديب ( في كولونوس ) كان « مسكونا » :

أُرسلَتُ نسختان مطبوعتان على الآلة الكاتبة إلى الناشر وقد شطت فى البريد ، مما أوقف النشر لأشهر ، بعد أسبوعين ، السيدة ب - دعت امرأة لتقابل جورج الذى طلب المقدمة ، سبب ذلك عند التمثيل الأول للملك ( أوديب ريكس ) قبل سنة رأت المرأة جورج وقالت له :

أولا خذنى من كتفى ثم قبلنى - لم أقل أن شيئا من هذا قد حدث - ولكنها أصرت - فدخل جورج الغرفة - التى أشارت إليها ولكن تلك لم تكن المرأة . ثم كان هنالك كاتب وهمى .. فى أثناء «كولونوس » ، كان يثيرنى وجورج نباح كلب عال فى الصالة - وعجبنا أن أحدا لم يضحك . خرجت بعد المسرحية لأعرف من جاء بذاك الكلب . شخص بعد آخر قالوا إنهم سمعوا الكلب . ثم سمعت أن شخصين آخرين بعد آخر قالوا إنهم سمعوا الكلب . ثم سمعت أن شخصين آخرين يكتشف واحد من مجموعتنا ، أنه كان يمثل سر بروس ، ولا يزعج أوديب نباحه . الجماعة ظنوه كلبا بقى يتضور جوعا فى المسرح أثناء غلقه لمناسبة الصيف .

يبدو أن القصائد تزعج الأرواح - كنت مع كوكارتى Cogarty أقرأ عملى كالفارى Calvary وأتيت إلى وصف ( بعث ؟ ) العازر انفتحت الباب كأن عاصفة ، ولاريح هناك بل شبح العائلة فى قوته ونشاطه ، من كل ذلك ترى أنى ما أزال مع وجهة النظر التى تقول بأن العقل الجاد المتبحر يمكن أن يهتم اهتماما بسيطا بموضوعين مثل الموضعين اللذين اهتم بهما - الجنس والموتى ، »

<sup>\*</sup> في الأصل الأبسط المكان الذي صلب فيه المسيح ... المترجم ،

تلك الفرق الهوائية العازفة تجمع في يديه شعرا أيبسه النثار:

« انقلب إن استطعت من معركة لامثيل لها ، » ناديت وهم يمرون جوارى واحدا بعد آخر ، هو الخطر ولا ملجأ لك ، وهى حرب لاسلام لذلك الذى يحمل أغنية حب قلقا جوار موقدها الذى كُنس تماما رماده ، جوار ظلها الساكن

لكن ذلك كله تجمع للذى لم ينسج له الحب صمتا أو جاء ليرمى أغنية فى الهواء ، ليمر مغنيا ،

يبتسم فى الفجر الشاحب ويلتقيك أنت الذى بذرت أكثر من مطر أو ندى أو شمس أو قمر ،

وعلى الأرض ، تنحسر في تجواله أو يمر بمرح ساطع النجوم ،

أو يأتى ضاحكا من بين شفتى البحر الحزينتين تنتقل معادك الله في السفن الرمادية الطوال الحزيبة ، المستوحدة ، الجشعة ستلقى إليالي بأسرارها ،

جرس الله دعاهم بصرخة صغيرة صرخة عن قلوبهم الحزينة ، تقول بأنهم قد لايموتون ولايحيون .

منذ تموز ، بدأ ييتس بكتابة ثلاث قصائد هى : « موت » ، « الدم والقمر » و«حوار النفس والروح » . القصيدتان الأوليان بدأ بهما وقت اغتيال « كفن أوهجنز » أحد وزراء حكومة الدولة الحرة وصديق ييتس . فى رسالة غير مؤرخة ، أخبر السيدة شكسبير كيف أنه والسيدة ييتس سمعا موسيقى صاخبة وغناء بينما هما يدخلان بيتهما تلك الليلة قبل حادثة الاغتيال ، وقد ميزاها موسيقى قداس لميت . فى « موت » كشف عن تلك الكبرياء التى أدت إلى حوادث \* هينجز ، قال الوزير ( هيجنز ) لزوجته : « لايتوقع العيش ذلك الذى فعل مافعلت ». وكتب ييتس :

رجل عظيم في كبريائه جابه رجالا قتلة فقذف بسخريته على الأنفاس العالية هو يعرف الموت حتى العظم رجل خَلَقَ موتًا .

« الدم والقمر » بدأت تحت شعور قوى بحادث الاغتيال – وحين سمع ييتس بالحادث رفض أن يأكل وأمضى مساءه يتمشى فى الشوارع حتى هبوط الظلام – كان فى حالة تمجيد لتلك الكبرياء التى وجدها فى الأصل الأنجلو – أيرلندى الذى ساد الوطنيين الغاليين وسمق فوقهم كالبرج يظلل تحته الأكواخ الصغيرة التى ضربتها العاصفة ، لقد رفع شعار السخرية ، فالبرج لم يُسقَّف أبدا حسب الخطة الأصلية التى وصفها « لوتنز » ، لكن هناك سقف أسمنتى كان البرج به :

نصف ميت عند القمة

<sup>\*</sup> هكذا في الأصل بصيغة الجمع - ولعله يشير إلى جملة حوادث شغب بينهما حادثة الاغتيال ... المترجم .

يتضح معنى هذه السخرية أكثر ونحن نقراً المقطع الثانى الذى هو أكثر امتلاء بتمجيد الشخوص الأنجلو أيرلنديين الأربعة العظام ، والذين ظهروا لييتس ، وهم : كولد سميث ، سويفت ، بركلى وبيورك Burke ، اغتيال أوهينجز نقل واحدا من الشخوص الذين رآهم ييتس من أيرلندة الجديدة إلى (ذلك) التقليد الأنجلو – أيرلندى القديم :

« الجماهير الأيرلندية غير واعية وسلهة الإثارة لأنها لم تنظم حتى الآن ولم توجه ، وإلا فنحن لنا دماء حميدة كما في أوربا . بيركلي ، سويفت ، بيورك ، كراتان Grattan . بارنل ، أغسطس جريجوري ، سينج ، كفن أوهيجنز ، هم الأيرلنديون الحقيقيون ولا شئ يصعب جدا على أمثالهم . »

من الوزراء ، كتب :

« يبدون رجال براعة ونباهة فطرية ، رجالا وفروا الكراهة . ليس فى عقولهم مسرحية يمكن أن يمثلها عقلى ، فأنا لا أستطيع معرفتهم . أحد المرموقين قال أنه منذ زمن يريد الاكتفاء بى ، والتقينا . لكن حديثى صدَمه وحيَّره كلا ، لا لو كارتى ولا أنا باعتيادنا الحديث الجرئ ، يمكن أن نقترب من هؤلاء الرجال .

مع أن أحفادهم إذا اعتنوا جيدا فسافروا وارتاحوا سيكونون ناسا مكتملين ، سوف يكونون طبقتنا الحاكمة ، ويورخون أصلهم من دائرة البريد كما تؤرخ العوائل الأمريكية أصولها من زهرة أيار May flower » .

المقطع الثاني من القصيدة قطعة بارزة من قدرات ييتس ، تؤكد الميزات الأساسية التي يحب ، وانتباهاته فيها جديدة ونافذة :

سويفت يلطم صدره لطم

كاهنة عمياء محتدمة

فالقلب في سورة دمه جره إلى البشر

وكولد سميث مختارا يرشف من دورق العسل في عقله

القد فهم أن أولئك الرجال كانوا أيرلنديين مثلما كان هو أيرلنديا ، وقد تسلق سلالته بفخر:

أعلن أن هذا البرج رمز لى ، أعلن أن هذا السلم الدائرى اللولبي الصاعد كولد سميث ذاك والعميد بيركلي

وبيورك مروا من هنا.

ظلوا يشغلون فكرة سنوات ، وهم يظهرون غالبا في كتاباته . بدوا كأنهم يحملون المزايا التي يعتبرها « لا أنجليزية » ولذا فهو يلتقط التفاصيل التي تهمه من هذه الناحية :

« وقد ولد فى مثل تلك المجموعة بيركلى ومعتقده فى الإدراك ، تلك الأفكار المجردة هى كلمات حسب ، وسويفت وحبه للطبيعة الكاملة ، ولآل هوينهام ، ولا إيمانه بأفكار نيوتن وآلته ، كولد سميث وبهجته فى غرائب الحياة العامة التى صدمت معاصريه ، وبيورك ومعتقده بأن الدولة لاتنمو ببطء مثل شجرة الغابة ، أولئك فحول أوجدوا فى انجلترا نقيضا ، فالتقطت هى أفكارهم وعبرت عنها وأوضحتها . »

وصفه لبيركلى ، إن لم يكن مهما فلسفيا ، فهو وصف فائق :

« والمختار من الله بيركلى الذى أثبت أن كل الأشياء حلم ، وأن « خنزيرة » العالم البرغماتى ، المنافى للعقل ، يجب أن يختفى خنوصها ، ذلك الذى يبدو من بدايته قويا ، هذا إذا ما أراد العقل أن يغير أمره . »

المقطع الثالث من القصيدة ينتهى بقسط من الحكمة للموتى ، والسلطان ، ومثل أي شئ عليه لطخة دم ، يصل إلى الأحياء :

لكي لا لطخة

يمكن أن تحل على وجه القمر

وقد تخلص بهاؤه من السحب.

فى « حوار مع النفس والروح » يصل ذروة « البرج » ، هنالك تدعوه روحه إلى الصعود ، في مقطوعة مثقلة ، بغموض الليل :

من يستطيع التمييز بين الظلمة والروح ؟

قد يبدو من هذا أنه يضع مشهد البحث بعد الحكمة لكننا نتذكر أنه حينما كان ينظر بحسهد إلى الجبود الشبان ، استدار إلى البرج ، ثم إلى رمز الحكمة ، قرر أن الحكمة يجب أن تقف بوجه أحزان العمر والأسف على الحب والشباب ، وأن عليه أخيرا أن يتلاشى في الحقيقة ، كانت هنالك الحقبة السعيدة زمن ييتس الحائز على جائزة نوبل والشاعر وعضو مجلس الشيوخ ، ورجل الأحداث ، الزمن الذي جمع فيه المتناقضات الصعبة . أخيرا سين أوفاولاين Sean Faolain وهو يتحدث عن « رؤيا » التى كان يهيؤها ، قال له :

« البعض يوقد فلسفته مثل شمعة في غرفهم المظلمة ، أما أنا فسأخرج للعالم أحمل ضوئي مثلما أحمل مصباحا يدويا .

لكن تلقّى « رؤيا » ذكّر م بذلك الحصى الذى كان يرميه فى البئر حينما كان طفلا ، حيث نثار الماء بعيد وناعم وضئيل ، هى مرحلة من النشاط المتوازن والمتأمل ما استمرت مع ييتس ، قناعته أدت إلى تكثيف كل من هذين الطرفين كثيرا . « الإبحار إلى بيرنطة » و « البرج » كانتا صلاة متوهجة للحكمة ، صدى أقوى من الأحلام الأولى ، التى راح يبحث عنها فى وحدته ، بعد تغلبه على رغبته الجسدية . الآن ، بمزيد من القناعة توقف عند تناقض هذين الطرفين فى الفهم المعاصر ، إن ميل الروح لحكمة البرج يتقاطع وانشغال النفس بسيف ساتو :

رمزا للحب والحرب

لقد اكتمل الطرح ويمكن أن يكون مستمدا من حوار مبكر له مارفل عن النفس والروح ، لقد تواصل إلى أخر ماتراه النفس . كان يسخر فرحًا وهو يكتب للسيدة شكسبير ، في أيلول ، أن البرج ، كما نشرته داركوالا بطبعة محدودة من « أكتوبر بلاست October Blast في حزيران الماضي ، كان نجاحا :

« متطلع لكنى استيقظت فجأة من قنوطى فوجدت نفسى أصلى بين النوم واليقظة ، ثم رأيت مفتاحا ، ثم طريقا طويلا بين جدران بيض ومن هناك وخلال ممر ليس جيدا في غالبه استعدت فرحى مرة أخرى ، لاحظت دائما أن التغيير يتأتى من تشكيلات في الكلمات تُستَخدم عادة بخفة ، أظن أن الكلمات أصبح على الزداد بينما البندقية محشوة تنتظر ، »

فى مثل هذا المزاج تفحص بيتس كل ماضى حياته بشئ من الاندفاع والتهور. فمع القوة يحس بالحلاوة ، ويستعرض كل حماقاته ليقول بفخر أنه سيعيشها كله، مرة ثانية :

أنا مقتنع بمتابعتها إلى منبعها كل حادثة في الحياة أو في الفكر، كل حادثة في الحياة أو في الفكر، أحسب أحسب الكثير وأغفر لنفسى الكثيرا وأنا أبعد عنى الكثير من النوم، يجرى الكثير من الحلاوة في صدرى واجب أن نضحك ونغنى مباركون نحن بكل شئ مباركون نحن بكل شئ

فى أيلول ذلك العام ، قدم له الأمريكى دبليو . أى روج W.W. Rudge ثلاثمائة باوند مقابل سنة عشر صفحة من شعره يقدمها له ييتس خلال سنة أشهر . و « روج » هذا يملك مطبعة خاصة فى نيويورك :

« تسلمت حوالی نصف المبلغ . وافقت وکتبت ۱۵۰ بیتا فی شهرین . کتبت هذه الأیام ۵۰ أو ۲۰ بیتا . فدفع ۱۵۰ باوند . أعطیته « المرأة شابة وعجوزا » وقصیدة اسمها « الدم والقمر » من قصائد البرج ، وقد کتبتها قبل أسابیع . أکتب الآن قصیدة برج جدیدة ، هی « سیف وبرج » فیها اختیار لإعادة میلاد بدلا من التخلی عن میلادی \* . جعلت فیها سیفی ، بغمده الحریری ، رمزا لحیاتی . »

بالرغم من مرضه ، صحح بروفات « البرج » لطبعة ماكميلان ، وأكمل قصيدة للسيد روج ، في رسالة منه يؤكد على عنصرين في البرج : مرارته وقوته ، كان يجب عليه أن يضيف : امتلأه ونضجه ، أيضا .

<sup>\*</sup> في الأصل ميلاد ، وقد أضفنا ياء النسب لإيضاح المقصود بقوله كما يتبين من بقية الكلام ... المترجم ،

« البرج نجاح ، ألفا نسخة في الشهر الأول ، أكبر مبيع عرفته . لا أفعل شيئا في الوقت الحاضر غير أن أتابع طبعة بديدة من « رؤيا » ، التي يجب أن تكون جاهزة في العام القادم ، أمل ، إذا عدت إلى رابالو Rapallo ، بالعودة لكتابة الشعر – لكن لامزيد من العواطف المريرة ، حسبما أظن – وأنا أعيد قراءة « البرج » تدهشني مرارته فأتوق للعين خارج أيرلندة لعلى أحظى بنتاج جديد مختلف ، مع ذلك ، فتلك المرارة منحت ذلك الكتاب قوته ، فهو أفضل كتاب كتبت ، لو كنت بصحة أفضل لارتضيت أن أكون مرا . »

نورمان جيفرز Norman Jeffers

# قصائد مغتارة

#### وردة السلام

ميخائيل قائد ضيافة الله في ملتقى الفردوس والجحيم إذا نظر إليك من عمود باب السماء فسينسى أعماله.

لم يفكر بعد بحروب الله في بيته المقدس، بل سيمضى يغزل النجوم اكليلا لرأسك سيرى كل القطيع ساجدا والنجوم البيضاء تروى ثناءه سيتجه أخيرا إلى بلاد الله العظيمة، تقوده إليها طرق ناعمات. سيرجو الله أن تهدأ متاعبه أن يقول لكل الأشياء كونى خيرا وبلطف منه يصنع سلاما ورديا هو سلام الفردوس والجحيم.

#### وردة العالم

من حلم بأن الجمال يمر مثل حلم ؟
متحسرا على تلكما الشفتين الحمراوين وكبريائهما ،
متحسرا ألا أعجوية جديدة تحدث .
طروادة مرت تحت ضوء مقبرة عال
ومات أطفال الأوسنا .

نحن والعالم الكادح غر:
بين أرواح ناس تهتز وتترك مكانها
مثل تلك المياه الشاحبة وهى في سباقها الشتائي
تحت النجوم العابرة وزيد السماء،
مثلها، تعيش الحيوانات على هذا السطح المعزول.

انحنِ أيها الملاك في مقامك القاتم فقبل أن تكون ، قبل أن يخفق أي من القلوب ، متعبا وتشفقا توقف واحد جنب مقعده وجعل العالم طريقا معشبا أمام قدميها الجوابتين .

### وردة المعركة

وردة الورود، وردة العالم كله! ياأشرعة نسيج الفكر الطويل، تلك المنشورة خفاقة فوق مد الساعات أربكت الهواء، فيقرع جرس الله من أجل عناية الماء وقد سكن من خوف أوضح بأمل، وردة كل الورود ، وردة العالم! أنت أيضا جئت من حيث الأمواج المعتمة تتسارع متتالية على أرصفة الأسى ، وليسمع الجرس داعيا أيانا ، نسمع ذلك الشي البعيد الحلو. الجمال يحزن بمخلوده. المصنوع منا ومن البحر الرمادي القاتم. سفننا الطويلات ، تفقد أشرعتها التي من نسيج الفكر ، لأن الله أراد لها أن تشارك بقدر مساو وحينما دحرت أخيرا في حروبه،

غادرت نازلة تجت النجوم البيضاء نفسها، ولن نسمع بعد قلوبنا الحزينة تصرخ صرختها الصغيرة بأنها قد لاتموت ولا تحيا.

## الكونتيسة كاثلين في الفردوس

كل الأيام الثقيلة انتهب، دع أبهة الجسد الملونة تحت العشب والطين والأقدام تطأ الثرى حواليه.

وقد غسلتها ينابيع الواجب فلن تطلب ثيابا باذخة احملوا ذلك الجمال المدخر

إلى حشد السنديان الشذى . بين أقدام الملائكة السبعة أي راقص يتوهج ! كل السموات تنحنى إلى الفردوس لهبا للهب وجناحا لجناح .

#### حين تكونين عجوزا

حين تكونين عجوزا، شعرك رمادى، عتلئة أجفانك بالنوم، ويتهادى رأسك جنب الموقد، خذى هذا الكتاب واقرأى متأنية واحلمى بتلك النظرة الناعمة التى كانت لعينيك يوما، وظلالهما العميقة وكم كانت لحظات فرحك، وجمالك المحبوب. لقد أحب كثيرون فتنتك حبا صادقا أو كذوبا لكن رجلا هناك أحب الروح المهاجر فيك وأحب أحزان وجهك المعبر.

عندما تنحنين جوار القضبان المتوهجة تتذمرين بشئ من أسى كيف انتأى الحب، كيف مضى يسرع الخطى على الجبال العاليات وأخفى وجهه فى زحمة النجوم

#### من « الغابات السبع » ١٩٠٤

# لعنة آدم

جلسنا معا في نهاية صيف، وتلك المرأة الجميلة الرقيقة ، صديقتك الحميمة وأنت وأنا، وعن الشعر تحدثنا قلت ، يأخذ البيت منا ساعات لكن إذا لم يكن ابن لحظته فما نخيط ونفتق غير مجد والأفضل لك الانحناء على عظامك ذات النخاع أو إزاحة ما على أرض مطبخك أو تكسير الصخور مثل شحاذ عجوز يجئ في كل طقس، فإن تتصل الألحان العذبة • يعنى أن نجهد أكثر من كل ذلك ، ومع كل ذاك، يعتبرني متبطلا الصحب الصاخبون من صيارفة ومعلمين ورجال دين من يسميهم العالم شهداء الشعر . »

<sup>.</sup> for to articulate sweet sounds \* هي الأصل \*

وهنا ستجيب المرأة الرقيقة التي من أجلها يعانى الكثيرون أوجاع القلب إذ يكتشفون صوتها الخافت الجميل، وأن تكون امرأة ، ستكتشف مالا تعلمك المدارس – أن علينا بسبب جمالنا أن نعانى » أجبت حقا ليس من شئ جيد مذ سقط أدم إلا ويحتاج عنا كثيرا هنالك محبون يظنون : حتم على الحب أن يمتزج كثيرا باللطف السامى وهم يتحسرون مرددين نظرات تعلموها وأقوالا من كتب سلفت ، ومع ذلك فقد صارت تلك اليوم تجارة كاسدة .

جلسنا وقد كبر صمتنا في حضرة الحب، رأينا الجمرات الأخيرة لضوء النهار تموت، وفي زرقة السماء المخضرة الراجفة قمرا مجهدا، كأنه صدفة غسلتها مياه الزمان وهي تعلو وتهبط حول النجوم، وتنكسر أياما وسنوات.

فكرت، لا لأحد غير أن أسمِع أذنيك: أنك كنت جميلة وقد جاهدت لأحبك بطريقة الحب القديمة السامية، وبدا كل شئ بهيجا، لكنا كبرنا فنحن متعبو القلب مثل ذلك القمر المجهد.

# أغنية هدراهان الأحمر عن أيرلندة

شجرة الشوك السمراء القديمة ، تحت الريح السوداء المرة التي تهب من اليسار ، تنشطر اثنتين فوق ( كمن ستراند ) وشجاعتنا تنكسر مثل شجرة قديمة في ريح سوداء وتموت . لكن الشعلة تخفي في قلوبا عن عيني كاثلين نفي هوليهان .

الربح خدمت الغيوم فوق « نوكتارا » وقذفت بالرعد على الحصى بسبب مايقوله مايف والغضب الذى مثل سحب صاحنة هز أفئدتنا لكننا جميعا أنحنينا إلى أدنى ، وأدنى حتى قبلنا القدمين الهادئتين ، قدمى كاثلين فى هوليهان .

البحيرة الصفراء طغت على « كلوثنابير »

لأن الرياح الرطيبة تفلت من ذلك الهواء المتماسك مثل مياه فيضان تأتى على أبداننا ودمانا، لكن أنقى من شمعة طويلة أمام « هولى روود » هى كاثلين لى هوليهان.

## الصخرة الرمادية

یاشعراء تعلمت منهم تجارتی ،
یاصحب المنتدی الأول
هی ذی قصة أعدت كتابتها ،
متخیلا أنها ستسر أسماعكم
أكثر من قصص اليوم ،
وإن ظننتم أنی ألفظ أنفاسی ،
متظاهرا أن فيها عاطفة الحیاة فیها أكثر من الموت ،
وفی تعبئة نبیذكم
لیس لـ كوبان صحیح الجسد مایقوله ،
هو مغزاكم لأنه مغزای

حين تدور الكؤوس فى نهاية النهار – الا يعنى ذلك كيف تدور القصص الطبية ؟ الآلهة جالسون فى المقدمة فى بيتكم الكبير فى سيلفنامون يغنون أغنية ناعسة أو يغطون غطيطا

فقد كانوا متخمين نبيذا ولحما، والمشاعل الداخنة توهجت ألقا على معدى كان يطرق كُوبل عليه ، على دحرجة الفضة العميقة القديمة هناك أو على كأس لم تفرغ بعد ذلك أنه أهاج في فورته قواه خرج يطرق على قمة الجبل. ليرفع شرابا مقدسا خمره وليس غير الإله يشتريه منه . والآن من تلك العصارة التي منحت الحكمة لكل الذين حملوا رؤى عيونهم المعتمة أحدهم جبل مثل امرأة وبعواطفها ، ركض مرتجفا أمام عيونهم الناعسة قال:

« اخرجوا واحفروا لرجل ميت أعيروه مكانا في الأرض ، وزوقوه حتى وجهه ثم اهتفوا له ومعكم فرس وكلب صيد فهو الأسوأ بين جميع الموتى . »

ستدور رؤوسنا وينالنا الرعب إذا مارأينا تلك الغرقة والعيون المحمرة سكرا ، سنعلن من والعيون المحمرة سكرا ، سنعلن من أفرع كل أيام مستقبلنا عرفت امرأة ما أسعدت أحدا فقد حلمت وهى طفلة برجال ونسوة من هذا النمط ومن بعد ، حين توحش دمها نسلت قصة روحها ، قالت : «فى سنتين أو ثلاث » سأضطر على الزواج من جلف بائس . »

ربما نهضت طيوفكم مذ ارتحلتم يارفاق ألحان ، فلم يبق منكم غير اللحم والعظام أمام ذلك الملأ أو مثيله . تحتم عليكم أن تواجهوا مصائركم شبابا - فأما الخمر والنساء أو اللعنة -

<sup>\*</sup> نسلت . فصلتها وأخرجتها ، كقواك نسلت الصوف أو الخيط في الأصل ravelled .

كان عليكم أن تنظموا أغنية أكثر بؤسا لتكون مُحافظُكم أثقل وزنا . مارفعتم الدعاء عاليا لأمر ليزداد أصدقاؤكم عددا لقد حافظتم بقوة على قوانين آلهة الفن وواجهتم مصائركم غير نادمين . وبذلك نلتم الحق - وإن كنت أمجد دوسون وجونسون أكثر - لكي تسيروا مع ذلك . الجمع الذي نسيه العالم وقد أمتلكتم نظرتهم الشديدة الثابتة. قالت: طُردَت الطوابير الداغركية مابين الفجر والغسق، وقد ظل هذا الحدث مشكوكا بوقوعه زمنا طويلا ومع أن ملك أيرلندة كان ميتا ، وكذلك نصف الملوك ، فكل شئ أنجز قبل غروب الشمس. وفي هذا اليوم ، حين خطوة بعد أخرى انسحب مورو ابن ملك أيرلندا، هو وخير عساكره انسحبوا ظهراً لظهر حتى هلكوا وكانوا هناك، فالداغركيون فروا مذعورين،

صعقهم هجوم وصوت لایری ،

فوقف مورو ممتنا ، وقدماه الملطختان

بالدم طبعتا أثریهما علی التراب حیث وقف

تحت شجرة الشوك

وهو وإن كان حیثما ولی وجهه

یر أشجار شوك ،

فقد نطق :

« من الضدیق الذی لایبدو إلا نسمة

لكنه يهب بنا على الأعداء هجوما كريما ؟ ١

وهنا التقت عيناه شابا
قال: « لأنها رعتنى بحبها ،
وجمتنى فما مت

- انبثقت أوف من الصخر وأخذت دبوسا
غرسته فى قميصى
وعدتنى: بهذا الدبوس لن يرانى أحد ،
فيمسنى بأذى
لكن بعد ماجرى ، سأقصى نعمة الحظ عنى
التى صارت على عارا
فأرانى سالما وأرى عليك ياابن مليكى

كان واضحا ذلك الكلإم لكن حين جن الليل ، خذلنى فرأيت قبره . هو وابن الملك ماتا . وعدته ، بمائتين من السنين وبكل ماقلت أو فعلت - وما سفحته هاتان العينان من دموع - وما سفحته هاتان العينان من دموع - أعلن أن حاجة وطنه هى الحاجة الكبرى ، فانقذت حياته من أجل صديق جديد غول طيفا فما عسى يهمه انكسار قلبى الآن ؟ مفاموا برفش وجواد وكلب صيد همالك نشرت روحتها على البطاح كى نلحق به . " هنالك نشرت روحتها على البطاح وغيرت ثيابها وأعلنت النواح .

لم هم بلا إيمان وقوتهم من تلك ، الظلال المقدسة (التي تحوم فوق الصخرة الرمادية والضوء العاصف ؟ لم أكثر القلوب إخلاصا أكثرها حبا للحلاوة المرة في الوجوه الزائفة ؟

لم يحب الأبدى ماهو عابر ولماذا تُخدَعُ الآلهة ؟ وهنا نهض كل إله ومبتسما دونما صوت مدیده و کأسه إلى حيث كانت فوق الأرض تنوح فاستعادها فجأة في إهابها ( الأول ) فتذوقت خمر كوبان لم تعد تتذكر ماكان فهي تحدق بالآلهة بشفتين ضاحكتين. لا لقد وفيت الآن بعهدى ، وإن حاولت من قبل الوفاء، لتلك الصخرة القاحلة ، وللقدم جوابة الصخور، وقد تغير العالم مذارتحلت فأنا دون اسم كريم مع الحشد الكبير أمام البحر، حشد يظن ضرب السيف أجدى من موسيقى المحبين - فليكن ذلك ، كيما تقتنع القدم الجوابة .

# أيلول ١٩١٣

أى حاجة لكم بعد وقد عدتم للعقل غير أن تجسوا خزاناتكم المزيتة وتضيفوا نصف البنس إلى نصف البنس ودعاء راعشا إلى دعاء حتى يجف النخاع في ظهوركم ؟ ولد الرجال ليصلوا ولينقذوا أيرلنده الرومانسية ، تلك التي ماتت وارتحلت فهي مع أوليري في القبر .

مع أنهم كانوا نمطا مختلفا تلكم الأسماء التى أسكتت لعبكم الطفولى ، فقد ارتحلوا حول العالم مثل ريح ، وقد تسنى لهم وقت قصير ليصلوا من أجل الذين لهم نسج حبل الشنق وماذا يستطيعون ، أعاننا الله ، أن ينقذوا ؟ أيرلندا الرومانسية ماتت وارتحلت

فهى مع أوليرى فى القبر . أمن أجل هذا ينشر الوز البرى أجنحته الرمادية على كل مد . أمن أجل هذا هدر كل ذاك الدم

ومن أجل هذا مات إدوارد فيتز جرالد

ويوبرت أيمت وولف ثون،

وكل هذيان الشجعان ؟

أيرلندا الرومانسية ماتت وارتحلت

فهى مع أوليرى في القبر.

وهل بعد نستطيع إعادة الزمان

ونستدعى أولئك الذين في المنافي

وهم في وحدتهم والهموم ،

إذن لعلت صرخة منكم:

ذلك الشعر الأصفر لامرأة

هو الذي جن به ابن كل أم

لقد خف ثقل ماأعطوا

فدعوهم الآن في حالهم ، لقد ماتوا وارتحلوا

فهم مع أوليرى في القبر.

#### إلى ظل

إن عدت لزيارة البلدة أيها الظل الناحل ، كى تلقى نظرة على تحفها ( وأنا أشك بأن البنّاء قد استوفى أجوره ) أولأنك سعيداً فكرت وقد انقضى النهار بأن تشرب من النفس المالح للبحر ساعة تتجول طيور النورس هناك بدل الرجال ، وترتدى الطيور الكثيبة جلالا ، فاقتنع بما رأيت ، وابتعد مرة أخرى فهم مايزالون فى مكرهم الأول .

هل علموا بأن رجلا من نمطك الخدوم المخلص جلب لهم ملء بديه أفكارا ومنحهم عقلا أسمى وعاطفة أحلى

تسرى فى عروقهم مثل دم زكى ، هذا الرجل سيق من مكانه ، ونزلت عليه لعنة بسبب ماعانى ، لقد أطلق قطيع الكلاب وراءه

ولحقه العار بسبب انبساط يديه .
عدوك ، الفم الدنس ،
فامض ، لاتستقر أيها الجواب
وليكن قناع كالانزفين وفاء لرأسك ،
حتى يسد الغبار أذنيك ،
فلم يحن بعد وقت تتذوق فيه
النفس المالح للبحر
أنت في الزوايا تصغي
ولك مايكفيك من الحزن قبل الموت بعيدا بعيدا ،
فأنت أكثر سلامة في اللحد .

## الشيوخ الثلاثة

ثلاثة نساك شيوخ يرتاحون على بحر بارد مقفر ، الأول يتمتم بصلاة والآخر يعلى عن برغوث فوق صخور تعصف فوقها الريح والثالث سادر في سنته المائة يغنى ولا يرى مثل طير : " إن كان باب الموت قريب ، وما ينتظرني خلف الباب ، وإن كنت على شاطئ البحر ، أغفو ثلاث مرات في نهار واحد أقفو ثلاث مرات في نهار واحد وقت يجب فيه أن أصلى ."

هكذا كان الأول ، والآن الثانى : « بعد ماانتهت كل الأفكار والأفعال ،

أعطينا ماكسيتا،

فواضح الآن إن مانراه

هو ظلال الرجال المقدسين الذين أخفقوا،

وقد كانوا ضعاف الإرادة،

ظلالهم الآن تجتاز باب الولادة ثانية ،

وقد أهلكتهم الجموع ، فكبرت رغبتهم بالرب . »

وأن الآخر. « لقد ألقوا بحال مرعب »

فسخر الثاني من أنينه:

« لقد تغيروا إلى هذا الشئ وذاك

أحبوا الله مرة ، وربما كان حبهم لشاعر

أو ملك أو

لسيدة فتية حلوة . »

وإذ هو ينقب في خرَّقَه وشُعُره ،

أمسك ببرغوث وقصعة ،

بينما الثالث ، دائر الرأس ، سادر في سنته المائة

كان يغنى ولا يُرى مثل طير.

#### البجعات البرية في كول (١٩١٩)

#### البجعات البرية في كول

الأشجار في جمالها الخريفي والممرات يابسة في الغابة والماء سماء ساكنة تحت أصيل تشرين الثاني وعلى الماء الملتم بين الصخور تسعة وخمسون بجعة.

حل على الخريف التاسع عشر مذ بدأت حسابى أول مرة ، قبل أن أنتهى تماما وأيتها ترتفع فجأة وتنتشر فى حلقات مثلمة كبيرة تدور فى أجنحتها المتصابحة . نظرت إلى هذه المخلوقات الفائقات فأنا الآن قلبى مهموم لقد تغير كل شئ مذ سمعت أول مرة

في الأصيل ، أول مرة على الشاطئ ، جرس أجنحتها يضرب فوق رأسي، وتسارع خطوى . مازالت غير متعبة ، عاشقات واحدة بعد أخرى تخوض في الجداول الباردة جداول تصحبها طول الطريق، أو هي ترتفع في الهواء، ماشاخت قلوبها عقب حب أو غزو، فهي تطوف حيث تشاء. الآن أشهدهن ساكنات، ينزلقن على الماء الساكن، على الماء الغامض الجميل. فبين أي الاندفاعات ستشيد مجدها وأنا جوار أي بحيرة أو بركة سأبهج عيون الناس إذا ما استيقظت ووجدتها طارت بعيدا؟

#### فى ذكرى الرائد روبرت جريجورى

الآن وقد انتهى المطاف فى دارنا أقدر أن أسمى الأصدقاء الذين مااستطاعوا مشاركتنا ونحن جوار نار الفحم فى البرج القديم نتحدث حتى ساعة متأخرة ، ثم نتسلق السلم الملتوى إلى أسرة ( نومنا ) وقد اكتشفنا حقيقة منسية : أن كل رفاق شبابى الذين تدور حولهم أفكارى الليلة ، كلهم ، موتى -

I

دائما يلتقى الصديق الجديد القديم فينا ونألم أن مس آيا منهم البرد وفي محبات قلوبنا ملح لإدامة رونقهم يكثر المتخاصمون في الرأس ، لكن ما من صديق ممن دعوتهم الليلة يشير خصاما لأن جميع من حضروا الليلة ، موتى . III

ليوبنل جونسون أول القادمين إلى الذهن ذلك الذى أحب المعرفة أكثر من البشرية . ومع أنه مهذب أمام السوء فهو أكثر سقوطا فى القداسة فهل بدت له معرفة الأغريقية واللاتينية نفخة صور طويلة قربته قليلا من أفكاره ، من ذلك الاكتمال الذى كان يحلم به ؟

ويليه المتسائل جون سينج ، ذلك الفانى الذى اختار العالم الحى لدراسته حتى إذا ما استقر فى ضريحه ، طويل الأسفار ذاك ، وجد عند هبوط الليل مستقرا بعيدا وجده فى مكان محصب معزول ، حين حل الليل فنزل هناك على جنس عاطفى وبسيط كقلبه .

ثم أفكر بالعجوز جورج بولكسفن أفكر في شبابه مفتول العضل، مربى الخيول الذي يعرفه رجال مايو في اللقاءات أو في السباقات

ذلك الذي كان يكشف كيف هي الخيول النقية والرجال الصلاب ، بكل عواطفهم ، يعيشون كما النجوم الجريئة ينحدرون أربعات أو ثلاثات ،

لقد شاخ ( الآن ) فهو رخو وفي مكانه يتأمل . ۷۱

> أولئك كانوا صحبى الحميمين قبل سنين شاغلى العقل والحياة ،

> > حياتي تلك ،

لكن وجهوهم تبدو الآن فاقدة الأنفاس تتطلع إلى من صورة قديمة في كتاب ، لقد اعتادت على افتقادهم الحياة

لكنى ما اعتدت على افتقاد الولد العزيز لصديقي العزيز ،

سدني، رجلنا المكتمل:

وإن يشارك هو أيضا

في قطيعة الموت تلك .

كل الأشياء التي تبتهج برؤيتها العين الآن كان يحب، تلك الأشجار التي حطمتها العواصف فألقت ظلالها على الجسر والطريق، البرج القائم على حافة النهر والمخاضة التي يحركها القطيع الشارب في الليل ويفزع الصوت دجاجة الماء فتهجر في الليل أرضها. وبما كان هو المرحب الأكثر حميمية بك. VIII

حین یرکب تصحبه کلاب صیده من قلعة تیللر إلی جوار روکس بورو أو سهل اسبرکلی ، قلیلون أولئك الذین یحتفظون علی المدی بینهم فقد اجتاز فی مونین مکانا جد خطیر حتی أطبق صحبة عیونهم من دهشة تری أین بعد ذلك الذی ساط جواده دون متاع ساط جواده دون متاع ذلك الذی مایزال عقله یسبق حوافر جواده ؟

حلمنا بأن رساما كبيرا ولد. لصخور كلير الباردة ولصخور غالوى وأشواكها، لذلك اللون العبوس وذلك الحد الناعم ، هنالك معرفتنا السرية حيث يضاعف القلب المتطلع توقه، جندي وباحث وخيال هو ومتوقد العزم لينشر بهجة الدنيا. ماعسى الآخرون أن يشيروا به علينا في شتى أمور البيت الجميلة وهو الذي جرب أو فهم العمل في المعدن والخشب في الملصقات والنقش في الحجر؟ جندي وباحث وخيال هو وكل مافعله أنجزه مكتملا كأن لا تجارة له غير ذلك .

بعضهم يوقد حطبا رطبا آخرون يوقدون العالم كله في غرفة واحدة مثل تين يابس في عليه المالك في غرفة العارية فإذا تطلعنا لما حولنا رأينا المدخنة العارية

وقد خرجت بهوداء بعد توقف اللهيب. جندى وباحث وخيال هو كانت تلك هى خلاصة حياته. فهل ماجعلنا نحلم أنه كان يستطيع تمشيط شعره الأشيب ؟

فكرت وأنا أرى كم مُرة هى الريح التى تهز الظُلّة ، أن استعيد فى ذهنى كل ما جربته الرجولة أو الطفولة أو ما ارتضاه الصبا .

تلقى الخيال بترحاب لائق كل ذكرى حتى جاءنى بفكرة موته فأخذت كل قلبى وكل الحديث .

## طيار أيرلندى يتنبأ بموته

أعلم أنى مواجه قدرى
فى مكان ما بين السحب فى الأعالى!
أولئك الذين أقاتل لا أكره،
أولئك الذين أحمى لا أحب
وطنى صليب كلتارتان
وأبناء وطنى صليب كلتارتان
لا نهاية منتظرة تأتيهم بخسارة
أو تجعلهم أكثر سعادة مما من قبل.

لاقانون ولا واجب حتم على القتال ولاناس الشعب ولا الجموع الهاتفة نبض فرح وحيد أثار الصخب بين السحب . وازنت كل ذلك ، استحضرته في ذهني ( فإذا ) الحياة القادمة تبدو ضياع حياة وضياع حياة وضياع حياة وضياع حياة .

#### الإبحار إلى بيزنطة

ليس ذلك وطنا للشيوخ الشباب كل بين ذراعى الآخر والطيور في الأشجار - تواصل الغناء تلك الأجيال المحتضرة - تواصل الغناء سلالات من السلمون وبحار مزدحمة بالأسقمرى سمك وحيوان وطير تتغنى طول الصيف بما يلد ويولد ويموت. تأسرها موسيقى الحس فتهمل عمارات العقل الذي لايشيخ.

الرجل المسن شئ رذل سترة مهترئة على عصا إذا لم تصفق الروح بيديها وتنشد وتنشد بصوت أعلى لكل نهرؤ في ثوبها الفاني ،

فلا مدرسة للغناء هاك الالفهم صروح جلالها . لذلك قطعت البحار وجئت إلى المدينة المقدسة ، بيزنطة . بيزنطة . أيها الحكماء الواقفون في نار الله المقدسة كأنكم في فسيفساء الذهب على الجدران ، تعالوا من الدار المقدسة ودوروا بخط لولبي وكونوا أساطين الغناء لروحي .

خذوا قلبى المريض بالرغبة الموثق إلى حيوان يحتضر لايعرف ماهو، واحملوني إليكم في مشغل الأبدية.

إذا ماكنت خارج الطبيعة فلن اختار من شئ طبيعي صورة لجسدي بل سأتخذ صورة مما يصنعه

الصاغة الاغريق من الذهب المطروق ، أو المطلى بالذهب لكى يبقى الامبراطور النعسان يقظا أو لكى أحط على غصن ذهبى أنشد لسادة بيزنطة وسيداتها عما مضى أو يمضى أو يجئ .

1944

#### البرج

I

ماذا أفعل بهذا السخف ياقلبى ،
أيها القلب المضطرب – أبهذا الكاريكاتير ،
هذا العمر الذى شد إلى
كما شد إلى ذنب كلب ،
لم أكن يوما عاطفيا مثارا
ولا خياليا مسرفا ، ولا كانت أذناى وعيناى
أكثر توقعا للمستحيل –
كلا ، ولاحتى في صباى ، حين كنا بصحبة العصا والذبابة\*
أو كنت الدودة الضئيلة التي تتسلق قفا " بن بلبن "
وأمضى نهار صيف عليه .
فهل على أن أسأل آلهة الفن
وأختار صداقة أفلاطون أو صداقة أقلوطين

<sup>\*</sup> يبدو لى أن المقصود هنا الصنارة وطعم صيد السمك حيث يلف الخيط أو يشد على عصا . كما أن من معانى كلمة ذبابة الله هي طعم السمك الصغير ، وسيتكرر هذا المعنى عند ييتس ... المترجم ،

حتى يكتفى الخيال ، حتى أكتفى أذنًا وعينا من الحديث عن المجردات والتولع فيها أو أن يُسْخَرَ منى فيصيبون عقب قدمى بدورق مكسور .

خطوات على الشرفات وحدقت بأسس المبنى أو حيث تنبثق الشجرة من التربة مثل أصبع مسود، أطلقت الخيال

تحت إشعاع النهار الغارب، أستدعى الصور والذكريات من الخرائب والأشجار العتيقة، ذلك لأنى أسأل عنها جميعا سؤالاً.

وراء سلسلة الجبال عاشت السيدة " فرنج " ومرة ، حين كانت كل حاملة شموع فضية ، أو كل شمعدان ، تضئ عتمة الماهاجوني والنبيذ ، كان هناك رجل خدوم استطاع أن يقدس وأن يحترم كل رغبات السيدة التي يجل ، فهر ج ، اندفع للحديقة وجدم أذني

فلاح صفیق وأتى بهما إليها على طبق مغطى.

من القلة الذين أتذكرهم ، حين كنت صغيرا كانت فتاة صغيرة ، تذكرها أغنية ، كانت تعيش في مكان ، في منطقة صخرية ، تمجد الأغنية لون وجهها وتطفح ابتهاجا بإطرائها فإذا هي مشت هناك تدافع الفلاحون حول جمالها، وتضفى الأغنية مجدا باذخا عليها. ثمة رجال أهاجت تلك الأغنية وطيسهم فنهضوا من مائدتهم وأعلنوا أن الصواب مقارنة ما في خيالهم بما يبصرون لكنهم أخطأوا إشراق القمر فى ضياء النهار المعتاد. لقد مضت الموسيقى بنباهتهم فهوى أحدهم في مستنقع « كلون » الكبير .

غريب، أن الرجل الذي صنع الأغنية كان أعمى، لكني أدركت الآن ذلك ولا أجد شيئا غريبا، فقد بدأت المأساة بهومر \* الذي كان أعمى وهيلين التي خيبت كل القلوب العاشقة. آه ، لعل للقمر وضوء الشمس شعاعا واحدا فإذا ما أفلحت أنا، فسأكون سببا لجنون الرجال. وأنا نفسى ابتدعت « هانراهان » وقدته مخمورا أو منتحبا في الفجر أتيت به من مكان الأكواخ المجاورة وقد أخذت به شعوذات عجوز فتهاوى متعثرا، يتلمس طريقة أمام وراء فكان أن كُسرَت ساقاه من أجل رغبة وبهاء شنيع، فكرت بكل ذاك الذي كان قبل عشرين سنة: صحاب طيبون يلعبون الورق في زريبه

<sup>· \* «</sup> هومر » هو « هوميروس » كما يرد في الكتابات العربية - المترجم - .

فإذا ابتدأ دور الأفعوان العجوز سحر الورق تحت إبهامه فصارت كلها ، إلا الورقة « واحد » رزمة من كلاب لارزمة من ورق وانقلب هو أرنبا .

هانراهان نهض مهتاجا
وتبع تلك المخلوقات الطالعة نحو آه نسبت نحو أى شئ - كفى !
یجب الآن أن أستذكر رجلاً لا الحب
ولا الموسیقی ولا أذن العدو المقطوعة
استطاعت أن تسعده .
کان عَجِلاً جدا ، فَرِحًا ،
شخصا ما - خرافیا ، ولیس من جار
یعرف متی أنهی یومه الساخن :
یعرف متی أنهی یومه الساخن :

قبل أن يحل الخراب بقرون تسلق السلالم الضيقة رجال أفظاظ مسلحون ، مدرعون حتى الركب ، أو مغلفون بالحديد، صورهم مختزَنة في « الذاكرة الكبرى » ، حاءوا صرخات عالية وصدورا تلهث ليقضوا راحة النائم بنردهم الخشبي وهو يصفع اللوح . مادمت أريد أن أسأل الجميع ، فليأتني من يستطيع ، معال أنت أيها العجوز المضطرب ، نصف المحني آت بالمحتفل الأعمى الهائم بالجمال . الرجل الأحمر الذي أرسله المشعوذ عبر مراعي الله ، والسيدة « فرنج » التي وهبَتْ أذناً حلوة الرهافة والرجل الذي غرق في حمأة المستنقع والرجل الذي غرق في حمأة المستنقع يوم اختارت الآلهة الساحرات بغي البلد .

هل جميع المسنين ، رجالا ونساء ، أغنياء وفقراء ، وكل الذين جابوا الصخور أو عبروا من هذا الباب قد أعلنوا غضبهم على كبر السن أم أبقوه سرا كما أفعل أنا الآن ؟

جوابى هناك في تلك العيون اللاهفة للرحيل فارتحلى إذن واتركى هانراهان فما أحتاجه هو كل ذكرياته الكبيرة وأنت أيها الفاسق الدم، من له حب في كل ريخ ، آت لى من ذلك العقل العميق المتفكر كل ما اكتشفته في القبر. أكيد أنك تقدر كل غوص كليل غير منتظر في متاهة كائن آخر ، أغرت به عين حلوة أو لمسة أو آهة . أ أكثر مايقيم الخيال على امرأة كُسبَت أو امرأة خُسرَت ؟ إن كان على امرأة خُسرَت فاعترف بأنك تنحيت عن المتاهة الكبرى بعيدا عن الكبرياء والجبن وأية فكرة حمقاء ماكرة وأى شئ سمى يوما ضميرا.

وإذا ماصحت الذاكرة

فستكون عند الشمس عند الكسوف وسيظلم عند ذاك النهار.

III

إنه لوقت أكتب فيه وصيتي ، أختار رجالا مهيئين ليركبوا الأنهار حتى تفجر الينبوع ونى الفجر يضطجعون جوار حجر يقطر، أختارهم ليرثوا كبريائي كبرياء ناس ماكانوا مشدودين إلى قضية أو دولة ولا إلى عبيد يُجلّدون أو طغاة يُجْلدون . ناس « بورك » و « جراتان » و هبوا ، وإن كان لهم أن يرفضوا ، كبرياء مثل تلك التي للصباح حين ينساب الضوء المنحدر أو مثل ذاك الذي للصور الخرافي أو ذلك الذي للهطول المفاجئ بعد جفاف الجداول، أورمثل ذلك الذي لساعة

حتم فيها على التم أن يثبت عينه على الشعاع المتلاشي وهو يطفو حتى نهاية الجدول الملتمع ليغنى هناك أغنيته الأخيرة. وأعلن إيماني: أنى أهزأ من فكر بلوتينوس وأصرخ بوجه أفلاطون فما كان الموت ولا كانت الحياة حتى قرر الانسان كل شئ وصنع من روحه الممرورة قفلا ومسندا وبرميلا. إلى الأبد، الشمس والقمر والنجم، كلها، وأضف إلى ذلك إننا ونحن موتى ، ننهض نحلم ، فنخلق فردوسا من صور . هیأت سلامی من أشياء إيطالية تعلمتها ومن حجار اغريقية ذات زهو، ومن تصورات شاعر وذكريات عاشق ومن كلمات إنساء تذكّرت .

وكل الأشياء التي يخلق منها الانسان شبه مرآة فائقة للحلم . كما كان الغُفّلُ من خلف الكوى يشرثرون ويصرخون يشرثرون ويصرخون ويكومون الغصون طبقة فوق أخرى حتى تعلو فتستقر أنثى الطير على قمة الكوة المجوّنة على قمة الكوة المجوّنة حيث عشها البرى وافر هناك دفؤه .

تركت الأيمان وتركت الكبرياء لرجال سواى ، شباب معافين يتسلقون سطح الجبل ، ( أولئك ) الذين تحت سنا الفجر المتفجر قد يسقطون حذّافةً ) . أولئك المصنوعون من معدن صلب تهشمهم من بعد تجارة كاسدة

> الآن سأحكم روحى أخضعها للدرس

فى مدرسة تعليمية ،
حتى أرى الجسد المحطم
يتلف دمه ببطء
وحتى الهذيان القليل
أو الشيخوخة الهالكة
أو أى شر أسوأ
موت أصدقاء ، موت كل عين لماعة تبهر النفس
فليس غير غيوم السماء
ساعة يتلاشى الأفق
أو تغيب صبحة الطير الناعسة
فى أغوار الظلال

### ألف وتسعمائة وتسعة عشر

I

كثير من الأشياء الحلوة البارعة مضت بعدما بدت للكثيرين معجزة محمية من دائرة القمر التي تطلى الأشياء حواليها . هناك وسط البرنز المزخرف والحجر صورة مصنوعة من خشب الزيتون - بينما ارتحلت عاجيات فيدياس وكل الجرادات الذهبية والنحلات .

نحن أيضا كانت لنا لعب كثيرة ونحن صغار القانون غير معنى بمن يلوم أو يمتدح ، ولا بمن يرشو أو يهدد ، عادات أذابت الخطأ القديم مثل شمع فى الشمس ، رأى الناس يُنضِجُه الزمان الطويل فاعتقدنا أنه باق لأيامنا القادمة .

آه . أية فكرة جميلة إذ ظننا

أن أسوأ الأشرار والأوغاد قد انتهوا. كل الأسنان اقتلعَت ولم تتعلم بعد كل الحيل القديمة، الجيش العظيم شئ مزوق فما بينهما ألا يتحول كل مدفع إلى محراث ؟ الملك والبرلمان يظنان (:) دون اشتعال شئ من البارود سيتفجر العازفون بموسيقاهم لكنهم يظلون يفتقدون المجد، ولا مفاجأة توقظ فرَحًا مسؤولي الحرس الناعسين. أيامنا مبتلاة بالتنين والكابوس يمتطى نومنا وهناك جندى ثمل يترك أمه المقتولة عند الباب يزحف في دمها متحررا من ضربته.

الليل ينضج رعبًا ، كما من قبل وقد وزعنا أفكارنا في الفلسفة وخططنا لأن نخضع العالم لقانون لكن ، ما نخن غير أبناء عرس تتقاتل في جحر .

ذلك الذى يستطيع قراءة الرموز ولا يفرق مجهولا نصف مخدوع بسموم قفطن ضحلة الذى يعلم إلا طائل من بذل الصحة أو الثروة أو هدوء العقل من أجل عمل كبير للفكر أو لليد، ولا شرف يترك كبير أثر، ليس له غير هداة واحدة، وكل ظفر سيتكسر في عزلته الشبحية.

فهل من راحة بعد ؟
الانسان عاشق ، يعشق مايتلاشى
فأى شئ بعد نقول ؟
فى البلاد حولك لايجروء أحد
على القول أن تلك الفكرة له
أو كان محرضا عليها أو منجبا لها
فكرة إحراق ذلك المنبر فى الأكروبولس
وتحطيم العاجيات شظايا
والمتاجرة فى الجراد الذهبى والنحل .

حينما كشف راقصوا لوى فولر الصينيون

عن رحم مشع من نسيج العنكبوت ، ودورى من قماش يطفو ، وبدا أن تنين الهواء قد سقط بين الراقصين وداربهم ودفعهم خارجا في طريقه النارى . فالسنة الأفلاطونية لفت صوابا جديدا وخطأ جديدا بدلا من تلكم القديمة التي سبقت . كل الناس راقصون وطريقهم توصلهم إلي قرقعة الجرس الوحشية .

شاعر أخلاقي وميثولوجي
يقارن الروح المتحدة بالبجعة ،
وأنا مقتنع بذلك
مقتنع إذا مابدت في مرآة مضطربة
قبل أن يغرب وهج حياتها الضئيل .
تلك صورة لها ،
جناحان نصف محدودين للطيران ،
صدر مندفع زهوا
من وصول الليل .

إنسان في تأمله السرى
يضيع وسط المتاهة التي يصنعها
في الفن أو السياسة ،
ثمة أفلاطوني يؤكد أن في المحطة
حيث يطرح الجسد والتجارة
تبرز العادة القديمة
فإذا كان لأعمالنا أن تتلاشى مع أنفاسنا
فذلك موت محظوظ
فلن يفعل الظفر

وَنَبَتْ البجعة للسماء القاحلة كتلك صورة تأتى بالهياج ، تأتى بالغضب لينهى كل الأشياء ، لينهى ما تخيلته حياتى الكادحة ، حتى نصف المتخيل منها ، حتى الصفحة المكتوبة للنصف .

لكننا نجلم بإصلاح ماييدو مؤذيا ، فنؤذى الجنس البشرى .

الآن تهب رياح الشتاء هي تعلم بأننا حين حلمنا كنا متصدعي العقول.

IV

نحن الذين قبل سبع سنين تحدثنا عن الشرف والحقيقة نصرخ الآن مبتهجين أن أظهرنا التفاتة ابن عرس ، ضرب ابن عرس ٧

تعال ، دعنا نسخر من العظماء الذين على عقولهم مثل تلك الأغطية فكافحوا كفاحا عسيرا ولزمن طويل ليُخلفوا مُنَمَّنة وراءهم مافكروا بالريح التي تسوى كل شئ . تعال نسخر من الحمكاء وكل تقاويمهم التي يثبتون عليها عيونا موجوعة فهم ما رأوا كيف تركض الفصول ويحدقون الآن فاغرى الأفواه بوجه الشمس .

تعال نسخر من الطيبين

أولئك الذين يتخيلون الخير مبهجاً والمرض من العزلة يستوجب عطلة ، صرخت الريح: لكن أين هو الآن ؟ أسخر بعد ذاك من الساخرين الذين قد لاترتفع لهم يد لتساعد الطبيب أو الحكيم أو العظيم ليصدوا العاصفة الرديئة ، ذلك لأننا نعبر بالسخرية .

VΙ

عنف على الطرقات: عنف خيول على بعضها راكبون وسيمون، مزينة بأكاليل ورد على آذانها الحساسة اللطيفة وأعرافها المهتزة لكنها مجهدة من الركض تدور وتدور في مسالكها.

كلها تنكسر وتتلاشى ويبرز للشر رأس: عادت مرة أخرى بنات هيرودياس هبة ريح ترابية وبعدها رعد أقدام وحشد صور

إن غايتهن في متاهة الربح:
ستجرؤ يد حمقاء على لمس إحدى البنات
فيستدرن كلهن بصرخات رغبة
أو صرخات غضب، وفق الربح،
فكلهن عمياوات.
لكن الربح الآن تمطر وقد استقر الغبار
ومر من هناك لرجس عيناه كبيرتان بلا فكره

تحت ظلال خُصل حمقاء بشحوب القش وذلك الشيطان الوقح روبرت أرتيسون الذى أتت له المغرمة ، السيدة كيتلر بريشات من طاووس برونزى ، وأعراف حمر من ديكتها .

# تأملات في زمن الحرب الأهلية

I

## بيوت الأجداد

بين (مساحات) العشب المزهر للرجل الثرى وبين حفيف تلاله المزروعة ، مؤكد أن الحياة تجرى بغير آلام من طموح ، وتهطل هناك حتى يطفح الأناء وكلما ارتقت غائمة زادت مطرا حتى لكأنها تختار شكلها كما تشاء ولا تستجيب طائعة أو صاغرة ليل أو لدعوة آخرين . أحلام ، ليس غير أحلام ! فهو مر لم ينشد وله يجد شيئا أكيدا وراء الأحلام ، وبهجة النفس فى الحياة (هى التى ) فجرت الينبوع المتلامع الزاخر وإنْ بدا الآن مثل

صدفة بحر كبيرة فارغة انفلقت طالعة من غموض الجداول الدافقة لاينبوعا ، لاينبوعا ، لقد كان الرمز الذى يظلل مجد الأغنياء الموروث . مجد الأغنياء الموروث . رجل عنيف قاس ، رجل شديد القوى دعا معمارا وفنانًا ، فهذان رجلان عنيفان قاسيان ، يولجان في الحجر حلاوة التوق لليل والنهار ، واللطف الذى لم يعرفه أحد لكن حين يدفن السيد ، يبدأ الفأر باللعب وقد يكون الابن الأكبر في تلك الدار هو فأر كل ذاك البرنز والرخام .

أوه ، ماذا لو أن الحدائق ، حيث يتنزه الطاووس بأقدام لطيفة على ممرات قديمة ، لو أن جونو كله ، يخرج الآن من زهرية أمام آلهة الحديقة غير المكترثين ، ماذا لو أن الممرات الناعمة والدروب الحصبية ، حيث يجد المتأمل المسترسل راحته وتجد الطفولة بهجة حواسها ،

قد أخذت عظمتنا مع عنفنا ؟
ماذا لو أن أبوابا واسعة موسومة بالنبالة
وأبنية صممها عصر أسمى ،
والتمشى ذهابا وإيابا على أرضها اللماعة
وما بين غرف عظيمة وشرفات طوال ،
مسطرة عليها رسوم\* شهيرة لأجدادنا ،
ماذا لو أن تلكم الأشياء ، الأعظم للجنس البشرى ،
التى كلما قدرتها زادت قدرا ،
أخذت عظمتنا مع مرارتنا ؟

<sup>\*</sup> في الأصل: لوحات ... المترجم .

. بیتی

جسر قديم وبرج أكثر قدما، بیت مزرعة يحميه سياجه، وفدان من أرض مخصبة تنبثق فيه الزهرة متحولة إلى وردة وفیه دردار معمر رث وشوك عتيق لايحصى وهنالك صوت المطر أو صوت كل ربح تهب ودجاجة الماء ، بهيئة رسمية ، تعاود عبور الجدول متعجبة من خياض دزينة أبقار، وسلم لولبي وحجرة ذات قوس من صخر ومجمرة من حجر رمادي موقدها مفتوح ، وشمعة وصفحة مكتوبة وأفلاطوني انكب على « البهجة » \* في شبه حجرة

<sup>\*</sup> وردت في الأصل باللاتينية it penserso وهي قصيدة معروفة للتون كتبها سنة ١٦٢٠ ومعناها البهجة ... المترجم ،

يتبصر كيف يتمكن الدايمون الغاضب من كل شئ . مسافرون أدركهم الليل مسافرون أدركهم الليل (عائدون) من الأسواق والمعارض رأوا شمعته في منتصف الليل تأتلق .

كشخصان يقيمان هنا ، رجل على مبعدة أذرع نال كدمة من حصانه فهو يمضى أيامه فى هذه البقعة المضطربة ، حيث هددته الحروب الطويلة ومفاجآت الليل ، جرحة التم الآن ، فبدا مُكتسحًا ، بدا ناسيا منسيا وأنا ، الذى قد يجد فيه ورئتى الجسديون من بعدى من بعدى يجدون به عقلا مستوحدا ، يجدون به عقلا مستوحدا ، سيرونه يتوافق ورموز محنة .

### منضدتي

مسندان ثقیلان ولوح علیه منحة ساتو ،
سیف لایتغیر
وضع جوار قلم وورقة
تلك ( أشیاء ) تجعل نهاراتی بلا أهداف
قطعة من ثوب مزخرف
تغطی اللوح الخشبی
ولم یلفظ تشوسر نفسا حین زیفوه .
فی بیت ساتو ، كان نحته مثل قمر جدید ،
قمر مضئ
وضع ( هناك ) خمسمائة عام .
وضع ( هناك ) خمسمائة عام .
فلا قمر ، لیس غیر قلب موجوع
فلا قمر ، لیس غیر قلب موجوع
لقد نقش متعلمونا أین ومتی

نقش هذا إلانجاز الهائل في الرسم أو في الفخار لقد انتقل من سلف لخلف وجرى خلال القرون وجرى خلال القرون وبدا غير متغير مثل السيف .

كان الولع الأكبر بجمال الروح ، الناس ، وأعمالهم ، ينقلون المظهر الذى لايتغير للروح إلى أكثر الورثة ثراء ، مدركين ألا أحد ممن يحبون الفن المنحط ، قادر على اجتياز باب السماء .

كان له ذلك القلب الموجوع ، فالبرغم من كلام الريف رغبة بالثياب الحريرية والمشية المتأنقة الرسمية ، قد أيقظ هو نباهات وبدا كأن طاووس جونو أطلق صرخته .

## أحفادي

وقد ورثت عقلا وقادا من آبائي القدامي ، فعلى أن أتبني أحلاما وأترك امرأة ورجلا ورائي ، كبعض توقد العقل ، عندها نادرا ما تلقى الحياة شذى منها على الريح ، نادرا ما تنشر مجداً أشعة الصباح ، وستنتشر التويجات الممزقة على أرض الحديقة وليس بعد ذلك غير خضرة مهملة . وماذا لو أن الأحفاد خسروا الوردة خلال دمار طبيعي للروح خلال كثير من المشاغل والساعة تدور ، خلال الكثير من المهو أو الزواج بحمقاء ؟ لعل هذا السلم المجهد ، لعلم هذا السلم المجهد ،

تبنى اليوم عشها فى شقوق بنائه وهناك تعلن هجرانها للسماء القاحلة . مركبة بريموم التى طبعتنا بطرازها جعلت حتى اليوم تتحرك دوائر وأنا الذى حسبت نفسى الأكثر غنى ، وجدت فى الحب والصداقة قناعتى ، فمن أجل صداقة جار قديم اخترت الدار ورممتها ، ومن أجل حب فتاة غيرتها ، فأنا أعرف مهما تآكلت ومالت ستظل هذه الحجار معالم لهم ومعالم لى .

## الطريق الذي عند بابي

لطيف ، غير منتظم ، رجل « فلستافى » مثين الجسم جاء يقهقه بنكات عن الحرب الأهلية فكأن الموت بطلقة من بندقية أفضل لعبة تحت الشمس

رائد أسمر و رجاله ،
نصف مكسو بالزى الوطنى ،
یقف عند بابی و أنا أتذمر
من رداءة الطقس ، برد ومطر
وشجرة كمثرى أسقطتها عاصفة .

أحصيت تلكم الكرات التى لطخ ريشها السخام تقودها دجاجة المستنقع على الجدول، ثم عدت إلى غرفتى لتحبسنى ثلوج الحلم الباردة.

### A stare Nest at My Window

## عش الزرزور قرب نافذتی ٠

النحل يبنى (قفيرا) فى شقوق البناء الرخو وهنالك تجلب الطيور الأمهات يرقات وذبابا جدارى يتداعى يانحلات العسل تعالى وابنى فى بيت الزرزور الخالى.

نحن مطبق علینا ، وقد دار المفتاح علی حیرتنا ، وفی مکان قتل رجل أو أحرقت دار ، دونما حقیقة واضحة یشار إلیها : تعالی وابنی فی بیت الزرزور الخالی .

### متراس من حجر وخشب

\* في الأصل.

وقد حيرتنا عبارة stare nest كما حيرت ، كما يبدو ، سوانا من قبل ، فقد ترجمها أستاذ فاضل وهو يترجم شاهدا من هذه الأبيات في دراسة عن ييتس ، به عش التحديق » وله العذر ، فكل المعاجم المتيسرة تؤكد على أن معنى stare يحدق أو تحديق ، لكننا لم نر للعبارة معنى فواصلنا البحث في معاجم كبيرة حتى عثرنا على معنى أخرلها وهو أنها مختصر لكلمة starling وهذا نوع من الزرازير المهاجرة إلى الملكة المتحدة عبر المحيط ، وهنا استقام المعنى فاثبتنا عش الزرزور بدلا من عش التحديق ، والحمد لله على هدايته ... المترجم ،

أربعة عشر يوما من الحرب الأهلية ، وأمس في المساء دحرجوا في الطريق ذلك الجندي الشاب الميت مضرجا بدمه: تعالى وابني في بيت الزروزر الخالي

أطعمنا القلب بالخيالات فنما القلب متوحشا من الترحال في عداواتنا مكنون أكثر هما في محبتنا.

آه یانحلات العسل تعالی وابنی فی بیت الزرزور الخالی .

# أرى سرابات الكراهة وامتلاء القلب وفراغه القادم

أتسلق إلى قمة البرج وأنحنى على حجارة مكسورة ضباب مثل ثلج معصوف به ينتشر فوق كل شئ ، على الوادى والنهر والدردار وتحت ضوء القمر الذى بدا غريبا لايشبه نفسه ،

بدا لا يتغير

بدا سيفا لماعا خارجا من المشرق.

هبة ريح وتنجرف قطع الضباب القريبة الملتمعة هياجات تذهل ، أحلام تربك الذهن صور أليفة مهولة تسبح متجهة إلى عين العقل .

جيش مندفع غضبا ، هائج غضبا وغاضب جوعا يهم بنهش ذراع أو وجه ينغمر باتجاه لاشئ وأذرعه وأصابعه تنتشر وتمتد متباعدة لمعانقة لاشئ ،

وأنا تنأى عنى فطني من ذلك الهياج الخالى من المعنى ، بسبب كل ذاك الهياج الصارخ للثأر من قاتلی « جاکس مولی » . سيقانهم طويلة ، لطاف نحاف ، عيونهم بلون الزبرجد، وحيدو قرن سحريون يحملون على ظهورهم سيدات السيدات يطبقن عيونهن الملتذة. لانبؤات ، مستذكرة من التقاويم البابلية ، أطبقت عيون السيدات فعقولهن ليست غير بحيرة حتى الشوق يغرق تحت الفيض فيها ، لاشئ غير الركود يبقى حيث القلوب مفعمة بحلاوتها والأجساد بجمالها.

سحابة وحيدى القرن الشاحبة ، وعيونهم الزبرجدية ، الأجفان الرافة نصف المطبقة ، وأوصال السحابة أو الشارة والعيون التي أوقد الغضب والأذرع التي أحرقها ،

تتنحى لحشد لامبال ، تتنحى لصقور صفيقة ،
فلا حلم يبهج النفس ولا كراهة لما يأتى ،
ولا أسى على مافات ،
لاشئ إلا نشب مخلب ورضا عين
وخفق أجنحة لا عدّ لها
أطفأت ضوء القمر .
أطفأت ضوء القمر .
تساءلت كم مرة أثبت جدارتى بشئ
كل الآخرين يفهمونه أو يشاركوننى فبه ،
لكن آه ، أيها القلب الطموح ، فليكن ،
ذلك الأثبات استقدم جمعا من الأصدقاء وأراح ضميرا ،

ولكنه هو الذي زادنا ضنى . الفرح الخيالي والحكمة نصف المقرؤة للصور الشيطانية \* أرضتا الرجل المعمر كما أرضتا يوما الصبي النامي

1944

<sup>\*</sup> في الأصل: الدايمونية ، والدايمون Demon هو شيطان أو عفريت ، أيضا هو نصف اله في المثيولوجيا إليونانية وقد خمناها حسب موقعها من القصيدة لمنا في هنذا « الاستدراك » بعض العون ... المترجم - ، أ

### ليدا والتم

أو

### ليدا وفحل البجع\*

ضربة مفاجئة . واستمرت الأجنحة الكبيرة تخفق فوق الفتاة المترنحة ، المذهولة ، تداعب فخذيها صفافات أصابعه القاتمة ومنقاره يمسك بعنقها من وراء وقد احتوى صدرها المستسلم بصدره .

أنى لهذه الأنامل المرعوبة الناحلة أن تدفع هذا الهول المجنح عما بين فخذيها المستسلمين وما لجسد تحت ذلك الهياج الأبيض غير أن يسمع القلب الغريب يخفق حيث التصق ؟

<sup>\*</sup> البجعة في القصيدة ذكر ، ولذا نرى أن يكون عنوان القصيدة : ليدا والتم أو ليدا وفحل البجع .

رعشة في الأعضائها التواصل في السور المنشق والسقف المحترق والبرج وأغا ممنون الميت . والبرج وأغا ممنون الميت . وسيطر عليها الدم الوحشي والسقف المحدق قد اردت معرفته وقوته قبل أن يتركها المنقار المكتفى \* تهوى ؟

1974

<sup>\*</sup> في الأصل: Indifferent غير المبالئ أو غير المهتم ، وقد اخترنا غير هذا لاعتبار يفهمه الأديب والمعنى أ...

## بين تلاميذ المدارس

سرت في غرفة درس طويلة ، أسأل وراهبة عجوز حنون في ثياب بيض تجيب ، الأطفال يتعلمون الحساب والغناء يدرسون كتب مطالعة وكتب تاريخ يتعلمون الفصال والخياطة ، أن يتقنوا كل شئ في أحدث الطرق – عيون الأطفال في أحدث الطرق . عيون الأطفال مندهشة تحدق في رجل مجمتع مبتسم في الستين .

أحلم بجسد ليديائي ينحني فوق ناب خفيفة ، بحطابة روتها عن توبيخ فظ ، أو حادثة تافهة حولت نهارا طفوليا إلى مأساة – روت – وبدا أن طبيعيتنا امتزجتا في عالم من تعاطف فتي ، أو ، كي نغير أمثلوة أفلاطون ، في أصفر وأبيض المحارة الواحدة .

وأفكر في تلك النوبة من الحزن أو من الغضب أنظر لهذه الطفلة أو إلى الأخرى هناك وأتساءل إن كانت ستظل في ذلك العمر -فحتى بنات البجعة يمكن أن تشارك بشئ من أرث كل بائع متجول ولها مثل هذا اللون على الوجنة والشعر، وهنا يهيج قلبي إنها تقف أمامي مثل طفل مزده. صورتها الحالية تطفو في الذهن هل صاغها أصبع كاتروسنيو: تجويف في الخد كأنها شربت الريح واكتست بدل لحمها بالظلال ؟ لم أفكر بجسد ليدياذي كأن له جماله يوما - كفي من ذلك ، الأولى أن أبتسم لكل من يبتسم وأعلن أن هناك فزاعة عجوزا!

أية أم طافحة بالشباب في حضنها مخلوق \* خانت به رحيق جيلها

أ \* في الأصل · shape ومعناها شكل أو هيئة ،

فذلك يجب أن ينام ، يصرخ ، يكافح كى يفلت حسبما يقرر العقار أو التذكر ، سأفكر فى أبنها ، هل فعلت غير أن ترى ذلك المخلوق ، وعلى رأسها ستون شتاء أو أكثر ، عوضا عن عذاب ولادته ، أو عن عدم اليقين من قادم أيامه ؟

أفلاطون رأى الطبيعة زبدا يلعب على الأشكال الشبحية للأشياء \*، الجندى أرسطو يلعب بكرات البيليه على بطن ملك الملوك ، فيثاغورس ذهبى الفخذين المشهور في العالم أشر على قوس الكمان وأوتاره فأى نجم أنشد وأية آلهات لامباليات سمعن : ثياب قديمة على عصى عتيقة تطرد الطيور .

كلا الراهبات والأمهات يعبدن خيالات ، لكن أولئك اللائى تضيؤهن الشموع

<sup>\*</sup> الترجمة الحرفية على الشكل الشبحي للشئ ... المترجم .

لَسن مثل اللائم يرعين أحلام أم ، أولئك يبقين هيئة في الرخام أو في البرونز . مع ذلك ، هن يكسرن القلوب أيضا - آه أيتها الحضورات التي تعرفها العواطف ، المحبة أو الاستجابة والتي يرمز لها \* كل بهاء السماء - آه أيها السخرة من مغامرة الانسان والمنبثقون من نفسه ،

الكدّ يزدهر أو يرقص حيثما لايلتقى الجسد بابتهاج الروح ولا يولد الجميال من يأسه ولا الحكمة كليلة البصر من زينت منتصف الليل ياشجرة الكستناء ، المزهرة عظيمة الجذور ، هل أنت الورقة أو الزهرة أو الجذع ؟ آه أيها الجسد المتمايل في الموسيقى ، أيتها النظرة الصافية كيف نميز الرقصة من الراقص \*\*؟

# ليل الأرواح كلها

## (مرثية إلى "رؤيا")

حلّ منتصف الليل ، والجرس الكبير بكنيسة المسيح وكثير من الأجراس الأصغر قرعت في الغرفة ، هو ليل الأرواح كلها ، وزجاجتان طويلتان من خمرة العنب حبب على المائدة . قد يأتي شبح ، حق للشبح ، قدره حسن جدا وقد أوضحه موته ، أن يشرب نفس الخمرة بينما أفواهنا الخمشنة بينما أفواهنا الخمشنة .

أحتاج بعض الفهم ، إذ مااصطخب المدفع من كل جهة في العالم ، هل يظل جرحي في تأملات العقل ، يظلون هناك

<sup>\*</sup> الضمير « ها \* يعود إلى الحضورات ، جمع « حضور » ، ويبدو لنا أن المقصود حضور ناس أو وجوه معينة تشكل « حضوراتهم » أو « حضوراتها » أزمنة في الحياة تعنيه … المترجم .

مثل دمي جريحة في ثياب الدمي، ذلك لأن عندى شيئا عجبا أريد قوله ، شيئا معينا وعجبا ليس غير الأحباء من يسخرون ، وإن كنت أقول لأذن غير صاحية فقد يضحك كل الذين يسمعون ويبكون ساعة كاملة هورتون أول من دعوت . أحب الفكرة الغريبة وعرف عذوبة أصضى الكبرياء ذلك مايسمى بالحب الأفلاطوني، ولمثل تلك الذروة التي وصل ، ماجاءه أحد، حين ماتت زوجه، بمهدئ لشغفه. ليست الكلمات غير أنفاس ضائقة ، أمل عزيز واحد كان له: في قسوة

فكرتان جد ممتزجتين ما استطعت إبلاغهما هل كان يفكر بها أم بالله ، أكثر ؟ لكنى أظن أن عين عقله ، إذا مانظرت إلى أعلى ، وقعت على صورة مفردة ،

ذلك الشتاء أو الذي يليه سيكون موته.

إن شبحا ناحلا سهل المعشر مسرفا بقدسيته ، قد أضاء تماما الدار الفارهة الكبرى كلها تلك التي وعدنا بها الأنجيل ، وبدت سمكة ذهبية تسبح في إناء .

ودعوت بعده فلورنس إيمرى
التي رأت أولى الغضون على وجهها
الجميل مثير الاعجاب،
مدركة أن المستقبل سيكدره
جمال متضائل وابتذال يتضاعف،
فارتأت التعليم في مدرسة
بعيدا عن الجار والصديق
بين بشرات سمر، لتبليها هناك
سنوات رثة.
بعيدة عن الأبصار وإلى نهاية خفيت.

قبل تلك العاقبة سافرت كثيرا في كلام رمزي أ

لهندى عارف برحلة الروح. أى طواف كان لها فوصلت فلك القمر وانغمرت فى الشمس، وهناك حرة ومسرعة كانت الفرصة والاختيار، نسيت دماها المهشمة وغرقت فى ابتهاج الذات.

ودعوت ماك جريجورى من قبره ففى ربيعنا الأول الصعب كنا صديقين ، وإن تلا ذلك نفور . ظننته نصف مخبول ، نصف وغد ، وأخبرته بذلك ، فما انتهت صداقتنا ، وماذا لو تغير العقل إذ جاءت الأفكار دونما دعوة عن أشياء كريمة فعل مقتنع عن أشياء كريمة فعل مقتنع فأغدو نصف بأننى أعمى ! عليه أن يصنع الكثير وقت الشروع وشجاعته كثيرة صاخبة قبل أن

تدفع به الوحدة للجنون، فالتأمل الطويل في فكرة غير معروفة تجعل الاتصال البشرى أقل وأقل، هم ماكسبوا مالا ولا ثناء. لكن عنده شيئا للمضيف، الزجاجة مقابل زجاجتى، كان عاشقا - شبحا وربما صار أكثر عجرفة إذ صار شبحا.

لكن الأسماء لاشئ . ماجدوى أن تكون لمن ،
لذلك كثرت عناصره . كبرت جيدا
ورائحة خمرة العنب
تهب فمه المتهيج نشوة
لا أحد من الأحياء يشرب من
الخمرة الكلية .
لى حقائق محنّطة أقولها
حيثما سخر الأحياء ،
وماهى للأذن الرصينة
لأن كل من سيسمعها
يضحك ويبكى إساعة كاملة .

فكرة مثل تلك - فكرة مثل تلك تمسكت بها حتى سيطر على كل أجزائها التأمل ولاشئ يظل نصب نظرتى حتى تجرى تلك النظرة في خبث العالم حيث يخلع الأشرار بالعويل قلوبهم والمباركون يرقصون ، تلك هي الفكرة التي ارتبطت بها ولا شئ آخر أحتاج ، جرح في طواف العقل جرح في طواف العقل مثلما المومياوات جريحات في أكفانهن .

أوكسفورد ١٩٢٠

## بيزنطة

صور النهار المشوبة تتراجع، جند الامبراطور السكارى خلدوا للنوم، رنين الليل وغناء الماشين عقب جرس الكاتدرائية يخمدان الضريح المضاء بالنجم أو بالقمر يزدرى بكل ما الانسان عليه فكل تلك محض تعقيدات فورة ووحل أعصاب البشر.

أمامى تطفو صورة ، انسان أو ظل ظل أكثر مما هو انسان ، صورة أكثر مما هى ظل وشيعة مشدودة إلى كفن مومياء . قد يستقيم الطريق الملتوى والفم الذى لا ريق \* فيه ولا نفس والفم الذى لا ريق \* فيه ولا نفس

<sup>\*</sup> الريق الرضّاب، سائل في القم ... المترجم ،

قد يدعوه الأفواه التي لاريق فيها أمجد فوق البشرى ، أمجد فوق البشرى ، أسميه موتا في الحياة أو حياة في الموت .

معجزة مو، طير أو صياغة ذهبية
معجزة أكثر مما هو طير أو صياغة،
طلع على غصن ذهبى مضاء بالنجوم،
مكن أن يصيح مثلما تصيح ديكة الجحيم
أو يغيظه القمر
فيردرى مجد المعدن الذى لايتغير بصوت عال
الطير الاعتيادى أو تويجة الزهرة
وكل تعقيدات الوحل والدم.

فى منتصف الليل ، على رصيف الامبراطور الصوانى شُعَلُ لا حزمة خشب تغذيها ولا حديد متقد وليس من عاصفة هناك تربكها . هى شُعَلُ تتقد من شُعَل . حيث الأرواح من الدم تتوالد ،

تأتى ، وكل تعقيدات الغضب تغادر ، وتموت فى رقصها فى عذاب الذهول ، فى عذاب شعلة لاتستطيع أن تحرق كُماً . تعلو على وحل الدولفين ودمه ، روحا بعد روح . الصاغة يكسرون الفيض صاغة الذهب عند الامبراطور ! رخامات الأرض الراقصة تكسر ضراوات التعقيد المرة ، ما تزال تلك الصور عزقا بالدلافين ومعذبا بالأجراس .

## فصح ١٩١٦

قابلتهم في أول النهار جاءوا بوجوه مشرقة من مقعد أو مكتب في منازل رمادية من القرن التاسع عشر مررت بهم ، منحتهم هزة رأس أو كلمات مهذبة بلا معنى كلمات مهذبة بلا معنى كلمات مهذبة بلا معنى وأفكر قبل أن أكون نسجت حكاية هازئة أو نكتة وأنا متأكد أنهم وأنى نعيش حيث ترتدى الملونات من الثياب . كل شئ تغير ، تغير كليا ، عمال مفزع ولد .

ضاعت نهارات المرأة في طيبتها وجهلها

ولياليها في نقاش حتى يحتد صوتها. فأى صوت أكثر حلافة من صوتها (ذاك) وهي شابة جميلة تمتطى جوادا وتمضى إلى كلاب الصيد؟ هذا الرجل كان يدير مدرسة ، وامتطى حصاننا المجنح ، الآخر ، صديقه أو مساعده جاء في قوته التي قد يحقق بها في النهاية صيتا، بدت طبيعته مرهفة ، وجريئة عذبة فكرته وهذا الآخر لاح لى مخمورا، وجلفا مغرورا. لقد فعل أسوأ الأخطاء بحق بعض من أحبائي ومع هذا فأنا أضمنه في أغنيتي ، هو الآخر، تخلى عن دوره، في الكوميديا العابرة، تغير كليا: جمال مفزع ولد.

قلوب لها غرض واحد

یدو أنها عبر الصیف والشتاء
قد تحولت حجرا
یربك الجدول الحی .
الجواد الآتی من الطریق ، وراكبه ،
والطیور الدائرة من سحابة تهبط
الی سحابة دونها
اكل ذلك / یتغیر دقیقة بعد دقیقة ،
حافر الجواد ینزلق فوق الجرف
فیخوض الجواد فیها ،
دجاجات الماء طویلة السیقان تطفو
دجاجات الماء یدعون ذكورهن
دجاجات الماء یدعون ذكورهن
یعشن دقیقة دقیقة
والحجر فی وسط الجمیع .

التضحية الطويلة جدا تحول القلب حجرا آه متى تنتهى ؟ ذلك دور السماء ، أما دورنا فهو أن نهمهم باسم فوق اسم كما تهمهم أم بأسماء طفلها

حتى يشمل النوم أخيرا أطرافا توحشت.

أى شئ غير هبوط الليل ؟ كلا ، كلا ، ليس ليلا ، ولكنه الموت ، أبعد كل هذا ، موت بلا جدوى ؟ قد تحافظ انجلترا على إيمانها بكل ماتم وقيل .

نحن نعرف حلمهم ، يكفينا أن نعرف إنهم حلموا وماتوا ، فماذا لو أن التجاوز في الحب أذهلهم حتى ماتوا ؟ كتبت ذلك شعرا – ماكدونا ومكبرايد وكونوللي وبيرس الآن وفي الزمن القادم وحيثما يُرتَدَى الأخضرُ ، قد تغيروا ، تغيروا كليا جمال مفزغ ولد .

أيلول ١٩١٦

### ستة عشر رجلا ميتا

آه، لكنا توسعنا في الكلام من قبل الستة عشر رجلا قتلوا بالرصاص فمن يستطيع الحديث عن الأخذ والرد، عما يجب أن يكون أو لا يكون بينما أولاد الستة عشر رجلا ميتا يهيجون غليان القدر ؟

تقولون علينا أن نهدئ الأرض حتى تنتصر ألمانيا، ولكن من يناقش ذلك و « بيرس » الآن أصم أبكم ؟ وهل سيرجح منطقهم وزن الإبهام اليابس لماكدونا ؟

كيف تحلمون بأنهم يسمعون ولهم أذن تصغى

للرفاق الجدد الذين وجدوا،

« لورد إدوارد » و « وولف تون » ، أو يهتمون بأخذنا وردنا ( وهو ) حوار عظم لعظم ؟

179

#### صلاة لابنتي

ثانية تعول العاصفة ، ونصف مخفية تحت غطاء المهد وتحت الدثار تنام طفلتى ، لا حاجز (للريح)، غير شجيرات جريجورى وتل واحد أجرد في الطريق إلى هرى القش – والريح بمستوى السطوح، آتية من الأطلس، ساعة أمشى وأصلى، دفعا للكآبة الكبيرة التى في عقلى .

لقد مشيت وصليت ساعة لهذه الطفلة الصغيرة وسمعت ريح البحر تزعق حول البرج ، وتصرخ في الدردار وتحت أقواس الجسر ، وتصرخ في الدردار فوق الجدول الطاغي ، أتصور في الحلم المستثار

أن سنوات المستقبل حلّت ، راقصا لطبل مجنون خارج براءة البحر الفاتكة .

قد تكون جمالا مصانا، وليست جمالا يربك عين الغريب أو عينها أمام المرأة ، فكونها خلقت جميلة جدا، ترى الجمال نهاية مقنعة وتخسر الحنان الطبيعي ، وربما كشفت حميمية قلب تريد الصواب ولاتجد صديقا وقد اختيرت هيلين التي وجدت الحياة منبسطة وقاتمة وواجهت بسبب أحمق كثيرا من المزعجات بينما الملكة العظيمة التي خرجت من الموج دونما أب، استطاعت أن تجد طريقها خارج الماء واختارت حدادا مقوس الساقين لها زوجا. حمق أن نساء لطيفات يأكلن من قطع اللحم سلطة سفيهة. حيث لم يعلن نفير « بلنتي »

بلطف علمتها تعليما خاصا، القلوب لا تنال هبة ولكنها تكتسب يكتسبها لا أولئك المتناهو الجمال، مع أن كثيرا يؤدون دور الأحمق نالوا جمالا عاقلا وكم من رجل سليم هام أحب وظن نفسه محبوبا، فلا يستطيع أن يبعد عينيه عن حنان بهيج. علها تكون شجرة مزهرة مخفية كل أفكارها ، أفكار عندليب لا عمل لها غير نشر الطاف أصواتها وليس غير أن تبدأ بمرح مطاردة وليس غير أن تبدأ بمرح شجاراً. عساها تعيش مثل شجرة غار خضراء تمدّ جذورها في مكان عزيز مستديم. عقلى ، وأنا أحب العقول والجمال الذي استحسن، نجح قليلا وإن جف من تأخره، لكنه يدرى أن يُطفأ من كراهة فتلك أكبر فرص الشر

وإذا لم يكن في العقل كراهة فكل هجوم وعنف الريح لايبعد العندليب عن الورقة. كراهة العقلاء هي الأسوأ فدعها تفكر بلعنة الأفكار. ألم أر أجمل امرأة تولد بعيدا عن بوق « بلنتي » ، وبسبب عقلها العنيد خالفت البوق وكل شئ حير تفهمه الطبائع الهادئة لأن المنفاخ القديم ملئ بالريح الغاضبة ؟ تفهمت كل ذلك ، والكراهة كلها أزيحت ، الروح تستعيد براءتها الأولى وتتعلم أخيرا أن تبهج نفسها ، أن تهدئ نفسها، أن تخيف نفسها وأن إرادتها الحلوة هي إرادة السماء تستطيع وإن عبس كل وجه وعصفت ريح كل جهة وتفجرت كل الأعماق ، أن تظل سعيدة .

لعل عريسها يوفر لها دارا حيث كل شئ مألوف ، واحتفالى لأن الغطرسة والكراهة سلعتان يدار بهما في الطرقات . فأين من هذا أن يلد الجمال والبراءة في العرف والاحتفال ؟ الاحتفال اسم للبوق الغنى والعرف للبوق الغنى والعرف لشجرة الغار ناشرة (الغصون).

حزيران ۱۹۱۹

#### قادة الحشد

عليهم الاحتفاظ بأكيد اتهاماتهم لكل الذين يخالفون الأغراض الدنيا ولينزلوا الشرف القائم ويبيعوا أخبارا مما ابتدع خيالهم الطليق يهمهمون بنفس حبيس ، كأنما « هلكون » كانت البالوعة الطافحة أو الأغذية المقذعة كيف يعرفون إن الحقيقة تتفتح حيث يشع مصباح الدارس وإن ذلك المكان هو الوحيد الذي لا يشعر فيه بالوحدة ؟ وهكذا جاء الحشد، ماكانوا يأبهون بمن يأتون ، موسيقاهم عالية وأملهم يتجدد كل يوم وعشقهم يزداد لهفة المصباح من الضريح.

### الجيئ الثاني •

ندور وندور فى دائرة تتسع الصقر لايسمع الصقار والأشياء تتداعى ، والمركز لايتماسك ، هى فوضى وقد انهالت على العالم وطغى الدم القاتم وفى كل مكان غاض احتفال البراءة ، الأفاضل يفتقدون الإيمان الراسخ ، والأراذل

أكيد أن بعض الكشف قريب ، هو المجيء الثاني ، عسير خروج الكلمات حينما الصورة الكبرى جاءت من الروح الكلى \*\*

<sup>\*</sup> في الأصل: The second coming وقد فضلنا « المجنّ الثاني » ترجمة لها على « العودة الثانية » والمقصود هو مجنّ المسيح .

<sup>\* ﴿</sup> في الأصل: Spiritus Mundi ... المترجم

فاضطرب بصرى ، وفى مكان فى رمال الصحراء شكل بجسد أسد ورأس بشرى ، شكل بجسد أسد ورأس بشرى ، نظرته فارغة ، كالشمس بلا رحمة يحرّك فخذيه البطيئين ، بينما حواليه تتخاطف ظلال طيور الصحراء الجارحة الساخطة ، تهبط الظلمة ثانية ، لكنى الآن أعرف أن عشرين قرنا من النوم الحجرى أغاظها اضطراب المهد فاستحالت كابوسا فأى وحش خشن ، حانت ساعته أخيرا يجر نفسه باتجاه بيت لحم ليولد هناك ؟

## قمر مکتمل فی آذار \* ۱۹۳۵

حشد تحت ضريح « الهزلى الكبير » حزمة سحاب مندفع عبرت فى السماء وظلت السماء خالية من الغيوم . نجم أكثر لمعانا هوى ؟ فما هذه التضحية ؟ أيستطيع أحد هناك أن يعيد سنان كريتان الذى اخترق النجم ؟

ثراء من الخضرة التمع خلالها ضوء النجم، حشد هائج، ومن بين الغصون انبئق ولد جميل على مقعد، قوس مقدس، امرأة، وعلى وتر سهم اخترق النجم ولدا، وصورة نجم هوى المرأة، التى تصورها الأم الكبرى، اقتلعت قلبه. بعض أساتذة التصميم

<sup>\*</sup> عنوان القصيدة في الأصل A Full Moon in March ولم نشأ القول بدر في ادار وفضلنا « قمر مكمثل في أذار » لاعتبارات لاتخفى على القارئ اللبيب ... المترجم ،

نقشوا الولد والشجرة على عملة « سيسليه » . عصر يُبطلُ عصراً ،

حين اغتال غرباء: اميت ، فيتزجرالد وتون ،

عشنا نحن رجالا يشاهدون مسرحا مصوغا.

ماذا يهم المشاهد؟

عبر المشهد مرة :

لم يمس حياتنا . لكن غضبا عاما سحب الطريدة إلى أدنى

لم يشاركنا أحد إثمنا ، لم نؤد نحن دورنا على مسرح مصبوغ بينما التهمنا قلبه .

تعال وثبت على نظر اتهام فأنشد ، فأنا عطش للاتهام . كل ما أنشد ، كل ما أنشد ، كل ما أنشد ، كل ماقيل في ايرلندا كذبة أنتجتها عدوى الزحام أنقذ فئران القوافي قبل موتها لاتترك شيئا غير اللاشئ العائد لهذى الروح العارية ، دع كل الرجال القادرين يحكموا إن كان حيوانا أو رجلا .

#### لابس لازولي

إلى هنرى كليفتون

سمعت النسوة المرتعبات يقلن إنهن مرضن من المقاعد الوثيرة وقوس الكمان ومن الشعراء دائمى المرح فكل امرئ يعلم، أو يجب أن يعلم إن لم يُنْجَز شئ حاسم ستخرج الطائرة وزبلن تقذفان مثلما يقذف (كنج بل) كرات القذائف حتى تُمسَح البلدة أرضا.

الجميع عثلون مسرحيتهم الحزينة هنالك يتبخر هاملت ، وهناك لير تلك أوفيليا وتلك كورديليا ، عليهم الحضور الآن في المشهد الأخير فستارة المسرح الكبير ستسدل ، فلا يقاطعن أحد أبياتهم بالبكاء لحظة

یکون دورهم مجیدا فی المسرحیة . یعرفون ، إن هاملت ولیر فرحان وإن بهجتهما هی التی تعکس ذاك الرعب .

كل الرجال أنتهوا إلى ذلك ، وجدوا وأضاعوا ، الحياة قاتمة في الخارج ، والسماء تأتلق في الرأس والمأساة وصلت أقصاها .

إن كان هاملت يرتجف ولير هائج الغضب وكل مشاهد السقوط تسقط مرة واحدة على مائة ألف مسرح دون أن تزيد بوصة ولا أونسا .

على أقدامهم جاءوا، أو على ظهر سفينة على ظهر حمار أو بغل، على ظهر حمار أو بغل، فالحضارات القديمة كلها ضُرِبَت بالسيف بعد ذلك، هم وحكمتهم إلى المخلعة \*

لامهارات كاليماخوس

<sup>\*</sup> آلة تعديب ... المترجم .

الذى نقش الصخر كأن الصخر نحاس ، وصنع أجواخا تكاد تشرق وحين اكتسحت المنعطف رياح البحر ، كانت مدخنته الطويلة ذات المصباح تقف كجذع نخلة ممشوق ، لقد وقفت يوما حين كل الأشياء تهوى وتقام ثانية سعداء كان الذين يقيمونها مرة أخرى .

رجلان على الخزف ، الثالث وراءهما نُقشوا في لابس لازولى يطير فوق الاثنين طائر طويل الساقين ، رمزا لطول العمر ، الثالث ، ولا ريب ، رجل يخدم ، يحمل آلة موسيقى . كل تلونات الصخر ، كل تشقق يحدث أو تلف كل تشقق يحدث أو بدأ انهيارا بدأ مجرى ماء ، أو بدأ انهيارا أو منحدرا ، فهو الآن منحدر متضخم ماتزال تهوى عليه الثلوج .

وإن كان هناك يقيناً ، شجرة خوخ أو غصن كرز يزين منتصف الطريق إلى المنزل وإن أولئك الضيوف يتسلقون في ذلك الاتجاه ، فيا لفرحي وأنا أتصورهم يستريحون هناك .

### الراقصة الحلوة

الفتاة تمضى راقصة هناك على النجيل جُزَّ حديثا على الورق المتناثر ، على النجيل جُزَّ حديثا على عشب الحديقة الناعم ، متحررة من الزحام ، متحررة من الزحام ، أو منفصلة عن السحابة السوداء . آه أيتها الراقصة الحلوة !

إن جاء الأغراب من المنزل ليتعدوا بها ، لاتقل ستكون مرتاحة في الكسل هناك بل أبعدهم بلطف حتى تكمل رقصتها ، دعها تكمل رقصتها . آه أيتها الراقصة الحلوة !

# تالثة أغنيات السيدة

حين تلتقيان أنت وحبيبى الحقيقى ويعزف أنغاما بين قدميك ، لاتتحدثى عن أى من شرور الروح ، ولاتفكرى بأن الجسد هو الكل ، لأنى التى هى سيدة نهاره أعرف أسوأ شرور الجسد ، لكنى بشرف أسفح حبه ختى لاتجد أخرى كفايتها فقد أسمع حين أقبله هسيس أفعوان الشبيه ، أتركه يستقصى فخذا ، والسماوات المجهدة تتحسر .

# أغنية العاشق

يتوق الطير للريح ، والفكرة لا أدري إلى أين تريد، والبذرة تحن إلى الرحم. تلك الراحة نفسها تستقر الآن في العقل أو في العش أو على فخذين مشدودين. للدولة رشاشات أكثر مما للدولة من كتب وأنا رجل مسكون بالخوف ومحنى الظهر من التعب فدعوني في زاويتي كفى تمسك رأسى ، لا أدرى ما أفعله فأنا منذ ابتدأت هذى المأساة ماعادت تنفعني الكلمات نحيت الأوراق بعيدا وبقيت أفكر فيما يجرى وأهز الرأس أمام فنون اللعب.

# أكر • من العشب

تظل صورة أو كتاب يظل « أكر » من العشب الأخضر للهواء والرياضة . لقد مضت قوة الجسد وهذا منتصف الليل . وبيت قديم ساكن إلا من جرذ .

هدأت غوايتى هنا فى نهاية الحياة لكنى ما افتقدت خيالى ولا توقف طاحون العقل استهلكت خرقه وعظمه فى كشف الحقيقة.

هب لى فورة رجل عجوز

<sup>\*</sup> الأكر acre يساوى ٤٨٤٠ ياردة .

لأوضح نفسي لأكون تيمون أو لير أو ذلك الوليم بليك الذي يظل يطرق الجدار

حتى تستجيب لندائه الحقيقة . وعقل مايكل أنجلو . الذى يستطيع اختراق السحب ، الذى تنتابه جنة المناهم . في أكفانهم .

وإلا ، نسى الناس عقل النسر في رأس هذا الرجل العجوز .

## شبح روجر كيسمنت

أوه من أثار ذلك الضجيج المفاجئ؟ من يقف على العتبة؟ هو لم يعبر البحر لأن جوبل والبحر صديقان، لكن ليس هذا هو البحر القديم ولا هذا هو الساحل القديم فمن آثار – ذلك الهدير الساخر الهدير الذي في هدير البحر؟ شبح روجر كيسمنت يقرع على الباب.

جوبل وقف للبرلمان للكلب يومُه ظن البلد ألا خلاص منه لأنه يجيد الكلام في إفطار الفاصولياء ، وفي الوليمة

فما كان على إلجميع غير أن يعلقوا ثقتهم بالامبراطورية البريطانية ، وبكنيسة المسيح . شبح روجر كيسمنت يقرع على ألباب .

جون بل ارتحل إلى الهند وعلى الجميع أن يهتموا به فكتب التاريخ وجدت لتؤكد ألا أحد من سلالة أخرى له مثل هذا الأرث أو ارتضع حليبا كالذى رضع ، وألا حظ لدار افتقدت الإخلاص له . شبح روجر كيسمنت يقرع على الباب .

تجولت حول كنيسة القرية ووجدت مدفن عائلته واستنسخت ما استطعت قراءته في ذلك الأسى الديني،

وكثيرا ما وجدت شهيرا لكن الشهرة والامتياز تعقنا . فتحركوا حولهم ، أولاء الرجال المحبوبين والمكروهين ، تحركوا حولهم ، وصيحوا : شبح روجر كيسمنت يقرع على الباب .

#### الصليب الصخرى العتيق

رجل الدولة رجل سهل يعلن أكاذيبه بقيثار ويزين الصحفى تلك الأكاذيب يأخذك من عنقك ، لتكرر ذلك في بيتك وأنت ترتشف بيرتك ، ويجعل الجيران يصوتون ، قال الرجل ذو الرداء المرصع قال الرجل ذو الرداء المرصع .

لأن هذا العصر والعصر الذي يليه ينغرسان في الخندق فلا أحد يميز رجلا سعيدا من أي بائس يمر ؟ إذا اختلط الحمقي باللامعين فلا أحد يميز هذا من ذاك ،

قال الرجل ذو الرداء المرصع تحت الصليب الصخرى العتيق . لكن المثلين الذين تعوزهم الموسيقى يزيدون أكثر كآبتى ، يقولون الأكثر إنسانية أن تجر أقدامك وتنخر وتئن ، ولا تدرى أى تفاهات غريبة تحيط بالمشهد العظيم ، قال الرجل ذو الرداء المرصع تحت الصليب الصخرى العتيق .

### واسطة الروح

أحببت الشعر وأحببت الموسيقى، والآن وبسبب الذين ماتوا أخيرا، والذين حلوا بروحى لينجوا من غثاثة مراقدهم أو بسبب الذين وجدوا أو لم يُوجدوا فى فلك يدوون، أحنى جسدى على مسحاة وأتلمس طريقى بيد متسخة.

ولأنى لا أستذكر أن بعض من لم يو جُدوا لا يخصوننى ولأن من و جُدوا أو لم يوجدوا يستنسخون عمل شخص ما يرغونه بالتراب أو الرمل ، أحنى جسدى على مسحاة أحنى جسدى على مسحة .

أفكار شبح قديم تومض أن أتبعها يعنى أن أموت . لقد أبعدت الشعر وأبعدت الموسيقى ، أما حماقة الجذر والنبتة والزهرة أو الطين فلا تعنينى ، أحنى جسدى على مسحاة أحنى جسدى على مسحاة .

# هل أنت مقتنع

أنادى أولئك الذين يلقبونني ابنا، حفيدا، أو حفيدا أكبر، أنادى الأعمام ، العمات ، الأعمام الأول ، آباء الأعمام وأمهات العمات ليحاكموا ما قد فعلت. هل أنا بما قد وضعته في كلمات ، بدَّدتُ ماقد وهبته الأصلابُ القديمة ؟ العيون التي جعلها الموت روحانية يمكن أن تحكم، فأنا لا أستطيع وغير مقتنع . ذلك الذي في سليجو أو في در مكليف رفع الصليب الصخرى العتيق ذلك القس ، أحمر الرأس في كونتي داون ، والرجل الطيب على الفرس، سانديمونت كورنيتس، والرجل النبيل وليم بولكسن العجوز ، ومدلتون المهرب ،

وبتلرز البعيد وراءنا، ، رجال نصف أسطوريين.

وأنا عجوز واهن على أن أبقى بين صحب طيبين ضحب طيبين فقد كنت دائما أكره العمل والابتسام للبحر، أو أن أظهر في حياتي ما أراده روبرت براوننج بحديث صياد عجوز مع الآلهة، لكنني غير مقتنع.

### زيارة ثانية للكاليرى البلدى •

Ī

حول صُورُ ثلاثين عاما:
كمين ، حجاج على جانب الماء ،
قضية أمام المحكمة ، نصف مخفيين بالقضبان
عليهم الحرس ، كريفت يحدق بكبرياء هائجة
ملامح كيفن أو جنر لطيفة متسائلة
لا تستطيع أن تخفى روحا
غير قادرة على الأسى أو الراحة ،
جندى ثورى ينحنى طالبا البركة .

رئيس دير أو رئيس أساقفة ، بيد مرفوعة يبارك العلم مثلث الألوان . قلت « ليست هذه فقلت المينة لكن هذى أيرلندا

<sup>\*</sup> الكاليرى المحلى أو كاليرى البلدة ... المترجم .

تخيلها الشعراء ، مزعجة وبهيجة . " وقفت فجأة أمام صورة امرأة جميلة لطيفة بنسقها الفينيسى . قابلتها مرة ، قبل خمسين عاما مدة عشرين دقيقة ، في صالون

III

بقلب أوهنه الحب خمدت ، وصحا قلبی وعینای مطبقتان: حیثما نظرت ، وقع بصری علی صور خیالی الدائمة أو صوری الزائلة: ابن أوغست جریجوری ، ابن أختها ، هیولین ، والد لکل أولاء ، هازلی لافلی یقف حیا ، مازلی لافلی یقف حیا ، تلك هی الحکایة کلها یرویها منشد راو .

لوحة مانسينى لأوغست جريجورى ، هى « العظمى منذ رامبرانت » كما يقول جون سينبح ، وأكيد أنها اللوحة الأشد حرارة لكن أين هى الفرشاة القادرة على كشف

كل تلك إلكبرياء وذاك التواضع ؟ يائس أنا من قدرة الزمان على تقديم نماذج محسنة من نساء أو رجال ، ولا تكرار الامتياز نفسه مرة أخرى .

V

تفتقد ركبتاى القرو وسطيتان عافيتهما حتى ينحنيا ، لكن المرأة ، فى ذلك المبنى حيث عاش الشرف طويلا ، نرى فيها كل ما افتقدناه وأنا بعد طفل فكرت ، « قد يجد أطفالى هنا أشياء عميقة الجذور ، « لكنهم لن يروا نهايتها ، والآن حلّت تلك النهاية ، وبكيت ، لا ثعلب يلوث وجارا كنسه الغرير -

VI

(صورة مأخوذة من سبنسر ولغة العوام). جون سينبح وأنا وأوغست جريجورى، فكّرنا: كل مافعلناه، كل ماقلناه أو أنشدناه لا بدآت من تماس بالتراب، من تلك الصلة كل شبه بأنتاييس\* ينمو ويقوى

<sup>\*</sup> أنتايوس عملاق مصارع ، هوا ابن الأرض والبحر في الميثولوجيا اليونانية ، يأخذ قوته من الأرض ، فإذا رَفع عنها يعود للأرض ليجدد قوته موقل هو الذي رفعه إلى السماء ، أبعده عن الأرض ، فضعف وتمكن منه ... المترجم .

نحن الثلاثة حسب في الأزمنة الجديدة أنزلنا كل شئ إلى أسفل ، لذلك الاختيار الفريد مرة أخرى ، حُدُم النبيل والشحاذ .

#### VII

وهنا جون سينبح ، الرجل العميق الجذور ،

« ناسيا الكلمات الإنسانية » تحت سطح هذا القبر العميق
یا أنت الذی تحاکمنی لاتقاضنی وحدك
هذا الکتاب أو ذاك ، یأتی لهذا المکان المجوف
حیث صور أصدقائی معلقة و تنظر ،
تاریخ أیرلندا فی خطوط تلك الملامح ،
فكر أین یبدأ مجد الإنسان غالبا وینتهی ،
وقل إن مجدی فی هؤلاء الأصدقاء!

# الرأس البرونزي

هنا على يمين المدخل هذا الرأس البرونزى ، بشرى ، إلهى ، عين طائر مدورة ، وكل شئ سوى ذلك خامد ، موت مومياء ، فأى ثاو بضريح يستكشف السماء البعيدة (ينتظر هنا ، بينما كل شئ يموت ) فلايجد مايهدئ جنون رعبه من ذلك الفراغ ؟

ليس من راقد بذاك الضريح المظلم ، فشكل تلك المرأة مثل فيض من نور ، تلك المرأة بالغة اللطف ، من يقدر أن يقول أى أشكالها يكشف عن مادتها الحقيقية . أو مادتها المركبة ، التي ظنها ماك تاكارت العميق ، حينما رأى فيها ، والحسرة ملء فمه ، طرفى الحياة والموت .

لكن حتى في نقطة البدء ، وعند كل لامع هناك وجديد رأيت الوحشة . وفكرت مؤكد أن صورة رعب تعيش فيها، رعب شتت روحها وأن أنتسابا إليها دعى الخيال لذلك المنحدر فأخرج كل شئ سواها: لقد توحشت وهمنت أهذى في كل مكان ، « طفلتي طفلتي! » أو أنى فكرت بطبيعتها الخارقة وكأن عينا نفاذة نظرت في عينها وهي بهذا العالم الملوث في انحداره والملوث عالم على جذوع خاوية كُبُرَ واتسَع، على جذوع متيبسة، حلم يقظة بطولى سخر منه مهرج ومخادع فتساءلت ما الذي تركوه هم لتستبقيه بعدهم المذبحة.

## عطلة رجل الدولة

عشت بين دور كبيرة ثرواتها أبعدت جموع الناس والقاعدة طردت الدم الأفضل والقاعدة طردت الدم الأفضل والجسد فلا أوسكار تحكم بالمنضدة ، لكننى لى طابور من الأصدقاء ثمن يجيدون أفضل الكلام ، قد ارتحلوا ( بعد أن ) تحدثوا عن غرائب ومقاصد . بعضهم عرف ما أوجع العالم لكن لم يقل كلمة لكن لم يقل كلمة لذا تكسبت بتجارة أخرى فأنا أنشد ليلا وصبحا : فأنا أنشد ليلا وصبحا :

هل أنا لورد جانسلور العظيم رقد على صندوق

بأمر ضابط مزق الخاكي عن قفاه ؟ أم أنا دى فاليرا أو ملك اليونان ، أو ملك اليونان ، أو الرجل الذي صنع المحركات ؟ آه ، سمنى بما يسرك !

هنا مزهر مونتكرين ووتره القديم الواحد ووتره القديم الواحد يسمعنى لحنا حلوا يسمعنى لحنا حلوا ويبهجنى فأغنى: • نساء فارعات يمشين في أفالون ذات العشب الأخضر.

مع أولاد وبنات يصحبونه ، وبثياب زريه : وقبعة قديمة الطراز ، أحذية قديمة متهرئة ، ورداء قاطع طريق مرقع وبعين كالصقر عشى بظهر يابس مستقيم ، مشية تركى مثبختر

يحمل حقيبة ملأى بالقروش مع قرد وسلسلة ولحن قديم فاسد، ولحن قديم فاسد، فاسد، نساء فارعات يمشين في أفالون ذات العشب الأخضر\*.

<sup>\*</sup> أفسالون Avalon هي الجزيرة التي أُخِذً لها الملك أرثر بعد أن جُرِحٌ جراحات مميتة في آخر معاركه هذا في الأساطير الأرثرية ،

لكن أفالون في الميثولوجيا الكلية هي جزيرة التفاح ، أو جزيرة السعادة ، الفردوس الأرضى في البحار الغربية وإلى هذا تشير القصيدة ... المترجم .

## هروب حيوانات السيرك

بحثت عنه كل يوم ولستة أسابيع أو ما يقاربها . قد لاأكون أخيرا غير رجل مُنْهَك وعلى أن أقنع بقلبى ، فقد مر شتائى وعلى أن أقنع بقلبى ، فقد مر شتائى وحل الكبر . ويوانات سيركى كلها فى العرض ، أولئك الفتيان المتأنقون ، تلك العربة المجلوة وأسد وامرأة والله أعلم أى شئ آخر .

ما الذى أستطيع غير أن أعدد موضوعات قديمة ؟
أولها راكب البحر " أويزين " ، ذلك الذى
قيد من أنفه عبر ثلاث جزر مسحورة وأحلاك
موهومه ومسرح باطل ومعركة باطلة ونونة باطلة
تمجدها أغنيات قديمة أو عرض بلاط
لكن ما الذى ينفعنى ( الآن ) أن أطلقه خيالا
وأبقى أنا في حسرة على صدر عروسه ؟

الحقيقة المقابلة ملأت من بعد مسرحيتها ، « الكونتيسة كاثلين » ذلك هو الاسم الذي أسميتها به، هي مجنونة يرثى لها ، أضاعت روحها ، والسماء المهيمنة تدخلت لإنقاذها. فكرت أن غاليتي دمرت روحها استعبدها الخيال واستعبدتها الكراهية. ذلك ما جاءني بحلم وتملك هذا الحلم لحظتها حبى وأفكاري. وحين سرق الرجل المخبول والأعمى الخبز حارب « كوهولين » البحر الطاغى ، ورغم غوامض قلبي ، وبعدما قيل كل شئ ، كان الحلم ، الحلم نفسه ، هو الذي فتنني . شخصية بعيدة عن الفعل تُضخّم الحاضر وتعيش على الذاكرة. الممثلون والمسرح المُصبّغ استلبا كل حبى ، لا رموزهما.

تلك الصور المسيطرة التى غت واكتملت في العقل الصافى ،

من أى شئ بدأت ؟
كوم مرفوضات ، أو هى « كنسات ) الشارع ،
دوارق قديمة ، زجاجات قديمة وعلبة مكسورة
حديد عتيق ، عظام قديمة ، خرق قديمة ،
وتلك البغى المهذار أمينة الصندوق .
الآن اختفى سلَّمى . يجب أن اضطجع
حيث تبدأ كل السلالم
فى مخزن القلب المتعفن حيث الخرق والعظام .

| صفحة | محتوى الكتاب             |                     |
|------|--------------------------|---------------------|
| 3    |                          | <u></u>             |
|      |                          | دراسسات             |
| 5    | أ.ج ستوك                 | ١ - العنف والنبوءة  |
| 35   | نورمان جيفرز             | ٢ - البرج           |
|      |                          | قصائد مختارة        |
|      | ردة »:                   | ١ - من مجموعة « الو |
| 89   | السيلام                  | وردة                |
| 90   | العالم                   | وردة                |
| 91   | العركة                   | وردة                |
| 93   | نسنة كاتلين في الفردوس   | الكونة              |
| 94   | كونين عجوزا              | حين ت               |
|      | الغابات السبع »:         | ۲ - من مجموعة « في  |
| 95   | ئم                       | لعنة آ              |
| 98   | هانراهان الأحمر          | أغنية               |
|      | ىۋىليات » :              | ۳ - من مجموعة « مس  |
| 100  | برة الرمادية             | الصد                |
| 107  |                          | أيلول               |
| 109  |                          | إلى ظ               |
| 111  | خ الثلاثة                | الشيو               |
|      | جعات البرية في كول »:    | ٤ من مجموعة « الب   |
| 113  | ات البرية في كول         | البجعا              |
| 115  | كرى الرائد روبرت جريجورى | ٔ فی دک             |

| 121                             | طيار أيرلندي يتنبأ بموته                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 | ه - من مجموعة « البرج »:                                                |
| 122                             | الإبحار إلى بيزنطة                                                      |
| 125                             | البرح                                                                   |
| 136                             | ألف وتسعمائة وتسعة عشر                                                  |
| 144                             | تأملات في زمن الحرب الأهلية """"""""""""""""""""""""""""""""""""        |
| 154                             | عش الزرزور قرب نافذنی                                                   |
| 156                             | أزى سرابات الكراهة                                                      |
| 159                             | ليدا والبجعة                                                            |
| 161                             | بين تلاميذ المدارس                                                      |
| 165                             | ليل الأرواح كلها                                                        |
|                                 | . 2                                                                     |
|                                 | <ul> <li>٦ - من مجموعة « السلم اللولبي وقصائد أخرى » :</li> </ul>       |
| 171                             | ۱ - من مجموعه « السلم اللولبي وقصائد اخرى » :  بيزنطة                   |
| 171                             |                                                                         |
|                                 | بيزنطة                                                                  |
| 174                             | بيزنطة ويرنطة بيزنطة والراقصة : ٧ – من مجموعة « مايكل روبرتس والراقصة : |
| 174                             | بيزنطة ٧ - من مجموعة « مايكل روبرتس والراقصة : فصح ١٩١٦                 |
| 174<br>178                      | بيرنطة                                                                  |
| 174<br>178<br>180               | بيرنطة                                                                  |
| 174<br>178<br>180<br>185        | بيزنطة                                                                  |
| 174<br>178<br>180<br>185        | بيرنطة                                                                  |
| 174<br>178<br>180<br>185<br>186 | بیزنطة                                                                  |

| الراقصة الحلوة              | 194 |
|-----------------------------|-----|
| ثالثة أغنيات السيدة         | 195 |
| أغنية العاشق                | 196 |
| « أكر » من العشب            | 197 |
| شبح روجر كيسمنت             | 199 |
| الصليب الصخرى العتيق        | 202 |
| واسطة الروح                 | 204 |
| هل أنت مقتنع ؟              | 206 |
| زيارة ثانية للكاليرى البلدى | 208 |
| الرأس البرونزي              | 212 |
| عطلة رجل الدولة             | 214 |
| هروب حيوانات السيرك         | 217 |

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز

الإشراف الفنى: حسن كامل



إن "ييتس أعظم شاعر في عصرنا.." هكذا وصفه إليوت، إنه عقل شعرى مثلما هو نظام براعات في التعبير، لكن ييتس بالنسبة للترجمة يعد من أكثر الشعراء افتقادا لمزاياهم حين يترجمون إلى لغة أخرى. فقصيدته قائمة أصلا على هذا التوازن العجيب بين الفكرة والعبارة وعندما يختل التوازن تختل القصيدة كلها. "محير ييتس في الترجمة، فحين أكون حرفيا في ترجمة بعض عبارته، أخل بسحر العبارة، وحين أريد لها تعبيرًا شعريًا أجمل يحتج على "المعنى".

هذه قصائد مختارة من شعر ييتس وشواهد نقدية تعرف به وتكشف عن غالب مزاياه.

أردت بدءًا أن أكتب عن ييتس بحثًا، دراسة في شعره، وقد أحببته وصحبت قصائده واهتممت بما كتب عنه، لكنى رفقت بنفسى وتركت الامر للأساتذة ذوى الفضل المتخصصين به فاخترت دراسة الأستاذة أج ستوك: العنف والنبوءة من كتابها "و.ب ييتس شعره وفكره" واخترت دراسة الأستاذ نورمن جيفرز عن "البرج" أهم دواوين الشاعر من كتابه "و.ب. ييتس إنسانًا وشاعرًا" فشملت الدراستان أغلب القصائد التي اخترناها مثلما اختلفت الدراستان منهجا وأسلوبا فتكاملت فائدتهما لنا.

Bibliotheca Alexandrina